

سِلْسِلَةُ دَفَانِن الْمُحَزَانِن (۲۹)

عتاب المرافع المرافع

> للإمَامِ الحَافِظِ كُني العَلَّمُ كُني العَلَمِ العَلَّمِ العَلَمِ العَلَّمِ العَلَّمِ العَلَّمِ العَلَّمِ العَلَمِ العَلَمِ العَ (٢٦٠ –٣٦٠ه

> > تَحْقِیْقُ اُبی بیطام محمسی طفی ا

يُطبَعُ لأوّلِ مَرّة كِامِلًا

خَالِلْشَغُلِ الْمُثَالِثُنَا لَامْثَالُهُ الْمُثَالُالْ الْمُثَالِثُنَا لَامْثَالُهُ الْمُثَالِثُنَا

مَكَنَّبَةُ نِظَامُ يَعْقُونِي ٱلْخَاصَّةِ - ٱلْبَحْرُيْن





الطّنَبَحَة الأولِمُثُ ١٤٣٤هـ – ٢٠١٣م

مَثْنِهِ فَهُ الْمُلْفِقِ الْمُلْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِقِيلِي الْمُنْفِي

أشتها بشيخ رمزي وميشقيتة رحمدُا للَّه تعالَىٰ

سنة ١٤٠٣ ه ـ ١٩٨٣م

بَیْرُوت ـ لبُنان ـ ص.ب: ١٤/٥٩٥٥ هاتف: ٩٦١١/٧.٢٨٥. فاکس: ٩٦١١/٧.٢٨٥٠.

email: info@dar-albashaer.com website: www. dar-albashaer.com

#### المقدمات

# دِينا المنالة

إِنَّ الحَمْدَ للهِ تَعَالَى نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُ بِهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ تَعَالَى بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ تَعَالَى فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِنهِ ۚ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِم وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِم وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِم وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ مُنْهُمَا رَجِالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱللَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِم وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَوَلِيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلَا سَدِيلًا ﴿ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ مَّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحراب: ٧٠، ٧٠].

### أُمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ، وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ، وشَرَّ الأُمُورِ مُحْدثَاتُهَا، وكَلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلةٌ في النَّار.

فَإِنَّ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ تُجْلِسُ صَاحِبَهَا عَلَى أُرِيكَةِ العِزِّ، وَتُرَقِّي صَاحِبَهَا عَرْشَ المَجْدِ، صَاحِبَهَا عَرْشَ المَجْدِ، وَتُبوِّئ صَاحِبَهَا عَرْشَ المَجْدِ، وَيُحْتَلُّ مِنْهَا السُّهَا.

وَلَقَدْ تَقَلَّدَ أَصْحَابُ المَكَارِمِ الشَّرَفَ في صِفَاتِهِمْ وَأَفْعَالِهِم وَبَلَغُوا شَأْوَ الاعْتِزَازِ بِمَكَارِمِ أَخْلَاقِهِم الدَّمِثَة.

وَلَيْسِتِ الْمَكَارِمُ مَقْصُورَةً وَلَا مَحْصُورَةً في أَفْرَادٍ مِنَ النَّاسِ، بَلْ إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَهَا سَهْمًا شَائِعًا، وَغَرَضًا مَنْصُوبًا لِكُلِّ طَالِبٍ، فَإِنَّ الذي يَوْمُ تِلْكَ الْمَكَارِمِ، وَيَسْلُكُ سَبِيلَهَا، وَيَطَأُ فِرَاشَهَا الطَّيْبَ، فَإِنَّ الذي يَوْمُ تِلْكَ الْمَكَارِمِ، وَيَسْلُكُ سَبِيلَهَا، وَيَطَأُ فِرَاشَهَا الطَّيْبَ، فَلَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ سَيُدْرِكُ أَمَلَهُ وَيَنَالُ غَرَضَهُ، فَإِنَّ الفَضَائِلَ قَطُّ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَى مَرِّ الدُّهُورِ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَى مَرِّ الدُّهُورِ أَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَى مَرِّ الدُّهُورِ أَبُوابٌ، وَأَسْعَدُ النَّاسِ الذي يَجْعَلُ الله تَعَالَى غَايَتَهُ، والمَجْدَ وَالسُّؤْدَد مَطِيَّتَهُ، والشَّرَف والعِزَّ مَطْلَبَهُ وَغَرَضَهُ وَحِيلَتَهُ، وقَدْ يَظُنُّ وَالسُّؤْدَد مَطِيَّتَهُ، والشَّرَف والعِزَّ مَطْلَبَهُ وَغَرَضَهُ وَحِيلَتَهُ، وقَدْ يَظُنُ إِنْسَانٌ في بَعْضِ الأَحْيَانِ أَنَّهُ لَيْسَ في مُكْنَتِهِ وَلَا في مَقْدُورِهِ إِدْرَاكُ مَنَازِلِ العُظَمَاء وَأَهْلِ الأَحْيَانِ أَنَّهُ لَيْسَ في مُكْنَتِهِ وَلَا في مَقْدُورِهِ إِدْرَاكُ مَنَازِلِ العُظَمَاء وَأَهْلِ الأَحْلَةِ الطَّيِّبَةِ، فَإِنَّ المَكَارِمَ تَأْتِي عَلَى قَدْرِ الكِرَام، وَتَجْثُوا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ إِذَا هُمْ بَذَلُوا لَهَا.

وَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَّزِرَ بِالْمَكَارِمِ، وَأَنْ يَمْتَطِيَهَا لِكَيْ تُثْنِيَ عَلَيْهِ أَفُواهُ الأَنَامِ وَمِدَادُ الأَقْلَامِ، إِذَا أَرَادَ الرِّفْعَةَ في الدُّنْيَا وَالْفِرْدَوْسَ أَقْوَاهُ الأَنْامِ وَمِدَادُ الأَقْلَامِ، إِذَا أَرَادَ الرِّفْعَةَ في الدُّنْيَا وَالْفِرْدَوْسَ في الآخِرَةِ، فَلْيَحْرِصِ السَّعِيدُ في تَحْصِيلِ تِلْكَ الْمَكَارِمِ، وَلْيَجْتَهِدْ في الآخِرَةِ، فَلْيَحْرِصِ السَّعِيدُ في تَحْصِيلِ تِلْكَ المَكَارِمِ، وَلْيَجْتَهِدْ في ذَلِكَ؛ فَمَكَارِمُ الأَخْلَرِق تَرْفَعُ صَاحِبَهَا في الدَّارَيْنِ وَتُجْلِسُهُ على في ذَلِكَ؛ فَمَكَارِمُ الأَخْلَرِق تَرْفَعُ صَاحِبَهَا في الدَّارَيْنِ وَتُجْلِسُهُ على مُنَصَّةِ المَحَامِدِ، فَالوَاجِبُ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يُوطِّنَ النَّفْسَ عَلَى لُزُومِ مِنَصَّةِ المُحَامِدِ، فَالوَاجِبُ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يُوطِّنَ النَّفْسَ عَلَى لُزُومِ مِنَصَّةِ المَكَارِمِ حَتَّى تَنْجَذِبَ إلِيْهِ النَّفُوسُ، وَذَلكَ لِمَنْ أَرَادَ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ.

فَمَكَارِمُ الأَخْلَاقِ قَلَائِدٌ، مَنْ تَجَمَّلَ بِهَا فَإِنَّهَا تُنِيرُ مِنْهُ النُّحُورَ، وَصَاحِبُ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ قَدِ اهْتَصَرَ وَتَبْقَى مَحَبَّتُهُ عَلَى مَرِّ الدُّهُورِ، وَصَاحِبُ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ قَدِ اهْتَصَرَ مِنَ الفَضْلِ غُصْنَهُ الفَيْنَانِ، وَقَرَّتْ لِرُؤْيَتِهِ العَيْنَانِ، وَتَحَلَّى بِهِ جِيدُ النَّمَانِ، كَيْفَ لَا وَقَدْ حَصَّلَ ذُرُوةَ سَنَامِ الشَّرِيعَةِ الغَرَّاءِ، الذي جَاءَ النَّرَمَانِ، كَيْفَ لَا وَقَدْ حَصَّلَ ذُرُوةَ سَنَامِ الشَّرِيعَةِ الغَرَّاءِ، الذي جَاءَ النَّي صلَّى الله عليه وسلَّم لِيُوطِّلَدَ أَوَاصِرَهَا، وَيُرَسِّخَ قَوَاعِدَهَا، ذَلِكَ النَّي صلَّى الله عليه وسلَّم لِيُوطِّدَ أَوَاصِرَهَا، وَيُرَسِّخَ قَوَاعِدَهَا، ذَلِكَ الأَصْلُ الطَّيبُ، وَاسْتَنْشَقَ مِنْ عَرْفِهَا الطَّيبُ، وَاسْتَنْشَقَ مِنْ عَرْفِهَا الطَّيبُ.

وَالذي يَنْبَغِي عَلَى المُؤْمِنِ: أَنْ يُصَوِّبَ سَهْمَهُ نَحْوَ المَكَارِمِ؛ حَتَّى يُصِيبَ غَرَضَهُ المَنْشُودَ، ويَسْلُكَ مَحَامِدَهُ المَعْهُودَ، لِكَيْ تَمْتَلِئَ بِمَحَامِدِهُ المَعْهُودَ، لِكَيْ تَمْتَلِئَ بِمَحَامِدِهِ وَمَدَائِحِهِ القَرَاطِيسُ، وَتَنْجَذِبَ إِلَيْهِ الأَفْئِدَةُ انْجِذَابَ الحَدِيْدِ إِلَى المَغْنَطِيْس.

 وَصَاحِبُ الأَخْلَاقِ تُعْرَفُ بِهِ الأَخْلَاقُ، فَهْوُ يُجَدِّدُ سِرْبَالَهَا بَعْدَ الإِخْلَاقِ، فَهْوُ يُجَدِّدُ سِرْبَالَهَا بَعْدَ الإِخْلَاقِ، وَإِذَا اسْتُمْطِرَتْ سَحَائِبُ الآدَابِ كَانَ هو غَيْثَهَا، وَإِذَا ذُكِرَتِ الفَضَائِلُ كَانَ هو أُسَّهَا وَعِمَادَهَا.

وَالأَخْلَقُ الطَّلِّبِةُ هِيَ التي تُعْلِي مَنَارَ صَاحِبِهَا في ذَلِكَ الأَوْجِ، وَحُسْنُ الخُلُقِ وَحُسْنُ الخُلُقِ وَحُسْنُ الخُلُقِ عَطَايَا يَضَعُهَا اللهُ عز وجلَّ حَيْثُ شَاءَ، وَحُسْنُ الخُلُقِ يُغَطِّي غَيْرَهُ مِنَ القَبَائِحِ، فَمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ طَابَتْ عَيْشَتُهُ، وَتَأَكَّدَتْ فِي النَّفُوسِ مَحَبَّتُهُ، وَحُسْنُ الخُلُقِ يَوَدِّي غَالِبًا إِلى السَّلَامَةِ، وَيُؤمِّنُ مِنَ النَّفُوسِ مَحَبَّتُهُ، وَحُسْنُ الخُلُقِ يَوَدِّي غَالِبًا إِلى السَّلَامَةِ، وَيُؤمِّنُ مِنَ النَّذَامَةِ، وَيَبْعَثُ عَلَى الفِعْلِ الجَمِيلِ، وَيَكْثُرُ مُصَافُوهُ وَيِقِلُّ مُخَالِفُوهُ، وَتَسْهُلُ عَلَيْهِ كُلُّ الأُمُورِ الصَّعَابِ وَتَلِينُ لَهُ القُلُوبُ الغِضَابُ.

فَحُسْنُ الخُلُقِ هو بَذْرُ الخَيْرِ وَالمَحَبَّةِ وَهو نَبْتُهُ، وأَدْوَأُ الدَّاءِ هو الْخُلُقُ الدَّاغِ أَلُولُ الْبَذِيُّ. الْخُلُقُ الدَّنِيُّ وَاللِّسَانُ الْبَذِيُّ.

قَالَ عبد اللهِ بن عُمرَ: الْبِرُّ شَيْءٌ هَيِّنٌ؛ وَجْهٌ طَلِيقٌ وَكَلَامٌ لَيِّنٌ.

قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: حَقِيقَةُ حُسْنِ الْخُلُقِ: بَذْلُ الْمَعْرُوفِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَطَلَاقَةُ الْوَجْهِ.

ولقد أجمل القائل:

مَــكَــادِمُ الأَخْــكَاقِ فــي ثَــكَاثَـةٍ مُــنْـحَــصِـرِهُ لِينُ الكَلَامِ وَالسَّخَا وَالعَفْ وعِنْدَ المَقْدِرَهُ

وَكِتَابُ أَبِي الْقَاسِمِ سُلَيْمَانَ بنِ أَحَمَدَ بن أَيُّوبَ الطَّلِبَرَانِيِّ هو مِنْ أُسِّ كُتُبِ مَكَارِم الأَخْلَاقِ وَعِمَادِهَا، وَقُطْبِ رَحَاهَا التي عَلَيْهِ تَدُورُ،

فَهُوَ مِنْ أَوَائِلِ مَنْ صَنَّفَ فِي هَذَا المِضْمَارِ.

وَالإِمَامُ الطَّبَرَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - رَجُلٌ نَادِرَةُ؛ فَقَلَّ بَابُ إِلَّا وَقَدَ صَنَّفَ فِيهِ، فَكُمْ مِنْ سِفْرٍ أَوْدَعَهُ حِكَمًا نَبُوِيَّةً، وَكُمْ مِنْ بَابٍ ضَبَطَ دَقَائِقَهُ اللَّهُ فِيْهِمْ ﴿ رِجَالُ لَّا ضَبَطَ دَقَائِقَهُ اللَّهُ فِيْهِمْ ﴿ رِجَالُ لَّا فَيْهِمْ خَرِجَالُ لَّا اللهُ فَيْهِمْ ﴿ رِجَالُ لَلَّهُ مِنْ عَالَ اللهُ فِيهِمْ خَيَرَةً ﴾، وَهُوَ لاَ تَفِي بِوَصْفِهِ عِبَارَةٌ - رَحِمَهُ اللهُ -.

لَكِنَّ كِتَابَ أَبِي القَاسِمِ لَمْ يَحْظُ بِالعِنَايَةِ التي تَلِيقُ بِهَذَا السِّفْرِ العَظِيم، وَالذي لَوْ قَطَعَ المَرْءُ لَهُ السَّفَرَ البَعِيدَ مَا كَانَ كَثِيرًا عَلَيْهِ، كَيْفَ لَا؛ وَهُوَ يُعْنَى بِأَوْجِ هَذَا الدِّينِ وَالذي قِوَامُهُ عَلَيْهِ، وَالذي جَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ بِتَمَامِهَا وَكَمَالِهَا؛ فَحُسْنُ الخُلُقِ يُذِيبُ الخَطَايَا وَالذَّنُوب، كَمَا تُذِيبُ الشَّمْسُ الجَلِيدَ، وَحُسْنُ الخُلُقِ فِيهِ صِيانَةُ وَالذَّنُوب، كَمَا تُذِيبُ الشَّمْسُ الجَلِيدَ، وَحُسْنُ الخُلُقِ فِيهِ صِيانَةُ لِلْعِرْضِ، وَلَا سِعَةَ أَوْسَعُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وَالأَخْلَقُ تَنْبُتُ كَالنَّبَاتِ لِلْعِرْضِ، وَلَا سِعَةَ أَوْسَعُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وَالأَخْلَقُ تَنْبُتُ كَالنَّبَاتِ إِنَا المَكْرُمَاتِ، وَالحَمْدُ وَالثَّنَاءُ إِنَّمَا يُشْتَرَى بِالجُودِ إِنَّا المَكْرُمَاتِ، وَالحَمْدُ وَالثَّنَاءُ إِنَّمَا يُشْتَرَى بِالجُودِ وَالنَّنَاءُ إِنَّمَا يُشْتَرَى بِالجُودِ وَالبَذْلِ، وَالأَدَبُ هو نَسَبُ الإِنْسَانِ الحَقِيقِي الذي بِهِ يَشُرُفُ وَالبَذَلِ، وَالأَدَبُ هو نَسَبُ الإِنْسَانُ وَضِيعَ النَّسَبِ؛ فَحُسْنُ الأَدَبِ هو وَيَقْ كَانَ الإِنْسَانُ وَضِيعَ النَّسَبِ؛ فَحُسْنُ الأَدَبِ هو الذي يُعْلِي ذِكْرَهُ.

لِكُلِّ شَيْ زِيْنَةٌ في الورَى وَزِيْنَةُ المَرْءِ تَمَامُ الأَدَبِ قَدْ يَشْرُفُ المَرْءُ بِآ دَابِهِ فِينَا وَإِنْ كَانَ وَضِيعَ النَّسَبِ كُن ابْنَ مَنْ شِئْتَ وَاكْتَسِب أَدَبًا يُغْنِيكَ مَحْمُودُهُ عَنْ النَّسَبِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ:

أُحِبُّ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ جَهْدِي وَأَكْرَهُ أَنْ أَعِيبَ وَأَنْ أُعَابَا

وَأَصْفَحُ عَنْ سِبَابِ النَّاسِ حِلْمًا وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ يَهْوَى السِّبَابَا وَمَنْ حَقَرَ الرِّجَالَ فَلَنْ يُهَابَا

وَقِيلَ أَيْضًا:

كُلُّ الأُمُورِ تَزُولُ عَنْكَ وَتَنْقَضِي إِلَّا الثَّنَاءُ فَإِنَّهُ لَكَ بَاقِي وَلَوْ الأَّمُورِ وَنُولُ عَنْكَ وَتَنْقَضِي إِلَّا الثَّنَاءُ فَإِنَّهُ لَكَ بَاقِي وَلَوْ أَنَّنِي خُيِّرَ مَكَارِمِ الأَّخْلَاقِ

وَمَكَارِمُ الأَخْلَاقِ تُبْقِي ذِكْرَ المَرْءِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَهِيَ شَاهِدَةٌ عَلَيْهِ وَتُحْيى ذِكْرَهُ.

قَدْ مَاتَ قَوْمٌ وَمَا مَاتَتْ مَكَارِمُهُم وَعَاشَ قَوْمٌ وَهُمْ في النَّاسِ أَمْوَاتُ

وَقَدْ طُبِعَ هَذَا الْكِتَابِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةِ لَكِنَّهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ يُطْبَعُ نَاقِصًا، وَهَذِهِ الطَّبَعَاتُ هِي: طَبْعَةُ الدُّكْتُور فَارُوق حَمَادَة، وَهُنَاكَ طَبْعَةُ أُخْرَى لِمُحَمَّد عَبْدِ القَادِرِ عَطَا، وَفِي كُلِّ مَرَّةٍ يُطْبَعُ نَاقِصًا؛ طَبْعَةُ أُخْرَى لِمُحَمَّد عَبْدِ القَادِرِ عَطَا، وَفِي كُلِّ مَرَّةٍ يُطْبَعُ نَاقِصًا؛ الأَمْرُ الذي حَدَا بِي، وَجَعَلَنِي أُقْبِلُ عَلَى الْكِتَابِ تَعْلِيقًا وَتَخْرِيجًا، فَشَمَّرْتُ عَنْ سَاعِدِ الْعَزْمِ وَخُضْتُ تِلْكَ الْغِمَادِ، وَقَدْ أَعَانَنِي اللهُ عَلَى فَشَمَّرْتُ عَنْ سَاعِدِ الْعَزْمِ وَخُضْتُ تِلْكَ الْغِمَادِ، وَقَدْ أَعَانَنِي اللهُ عَلَى فَلِكَ؛ فَلَهُ الْحَمْدُ \_ سُبْحَانَهُ \_؛ والله تَعَالَى أَسَأَلُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ الْقَبُولَ إِنَّهُ الْقَادِرُ عَلَى ذَلِكَ؛ فَلَهُ الْحَمْدُ \_ سُبْحَانَهُ \_؛ والله تَعَالَى أَسَأَلُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ الْقَبُولَ إِنَّهُ الْقَادِرُ عَلَى ذَلِكَ.

وَقْدَ قُمْتُ بِضَبْطِ نَصِّ الكِتَابِ وَتَشْكِيلِهِ كَامِلًا، وَتَخْرِيجِ الأَحَادِيثِ، وَضَبْطِ الغَرِيبِ، وَالتَّعْرِيفِ بِالبُلْدَانِ التي يَنْتَسِبُ إِلَيْهَا الرُّوَاةُ.

وَقَدْ قَدَّمْتُ لِلكِتَابِ بِالتَّعْرِيفِ بِالمُؤَلِّفِ وَمَنْهَجِهِ في الكِتَابِ

وَبَعْضِ الفُصُولِ التي تُعِينُ القَارِئَ أَثْنَاء الاِطِّلَاع عَلَى الكِتَابِ.

وَقَد حَاوَلْتُ أَنْ يَخْرُجَ الكِتَابُ كَمَا أَرَادَهُ مُؤَلِّفُهُ وَلَمْ آلُوْ جُهْدًا فِي ذَلِكَ، واللهَ تَعَالَى أَسَأَلُ أَنْ يَتَقَبَّلَهُ بِقَبُولٍ حَسَنٍ.

وَأَشْكُرُ الشَّيْخَ المُكَرَّمَ الجَوَادَ نِظَام يَعْقُوبِيّ في مُسَاهَمَتِهِ في مُسَاهَمَتِهِ في طِبَاعَةِ الكِتَابِ، وَلَا غَرْوَ فَهْوَ مِنْ بَيْتٍ اشْتُهِرَ بِالكَرَمِ وَالجُودِ أَوائِلُهُ وَأَشْرَقَتْ مِنْ سَمَاءِ السُّؤْددِ فَضَائِلُهُ وَمَفَاخِرُهُ؟ فَجَزَاهُ اللهُ خَيْرًا.

وَأَخْتِمُ هَذِه المُقَدِّمَة بِمَا خَتَمَ بِهِ الإِمَامُ ابنُ عَسَاكِر مُقَدِّمَتَهُ لِكِتَابِ «تَارِيخ دِمَشْق» (١/٥):

«فَمَنْ وَقَفَ فِيهِ عَلَى تَقْصِيرٍ أَوْ خَلَلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى تَغْيِيرٍ أَوْ زَلَلٍ فَلْيَعْذُرْ أَخَاهُ فِي ذَلِكَ مُتَطَوِّلًا، وَلَيُصْلِحَ مِنْهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى إَصْلَاحٍ مُتَفَضِلًا، فَالتَّقْصِيرُ مِنَ الأَوْصَافِ البَشَرِيَّةِ، وَلَيْسِتِ الإِحَاطَةُ إِلَى بِالعِلْمِ إِلَّا لِبَارِئِ البَرِيَّةِ، فَهُو الذي وَسِعَ كُلَّ شَيْ عِلْمًا وَأَحْصَى مَخْلُوقَاتِهِ عَيْنًا وَاسْمًا».

فَمَنْ وَقَفَ عَلَى خَطَإٍ \_ وَلَا بُدَّ مِنْهُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَبَى العِصْمَةَ إِلَّا لِكِتَابِهِ \_ فَلْيُصْلِحْهُ عَاذِرًا لَا عَاذِلًا، وَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلَا يَنْسَى أَخَاهُ مِنْ دَعْوَةٍ صَالِحَةٍ.

وَأَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَغْفِرَ لِي وَلِوَالِدَيَّ وِلِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ يَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ؛ وَأَنَا قَدْ أَنَخْتُ بِبَابِ مَوْلَايَا المَطَايَا، وَمُتَوَكِلُّ عَلَى مُجْزِلِ العَطَايَا، وَغَافِرِ الذَّنْبِ وَالخَطَايَا، وَعَالِمِ السِّرِ وَالخَفَايَا، عَلَى مُجْزِلِ العَطَايَا، وَغَافِرِ الذَّنْبِ وَالخَطَايَا، وَعَالِمِ السِّرِ وَالخَفَايَا،

وَأَسْأَلُهُ وَأَدْعُوهُ أَنْ يُوفِّقَنِي فِي أُمُورِي لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَأَنْ يُدْرِكَنِي بِلُطْفِهِ فِيمَا قَدَّرَهُ وَقَضَاهُ، إِنَّهُ \_ سُبْحَانَهُ \_ خَيْرُ مُجِيبٍ لِمَنْ دَعَاهُ، وَأَكْرَمُ مَسْؤُولٍ لِمَنْ سَأَلَهُ وَرَجَاهُ.

وَ کَتُبُ أبي بِيطام محمت بن طفیٰ ۔

أَوَّلُ أَيَّامِ النَّحْرِ عَامَ ١٤٣٣ مِنْ هِجْرَةِ خَيْرِ مَنْ وَطِئَ الحَصَى بِقَدَمَيْهِ

نَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ

للتواصل مع المحقق جوّال: ١٩٠٠٢٠٨٨٣١

## خطة العمل في الكتاب

كان عملي في هذا الكتاب على قسمين:

\* القسم الأول: دراسة الكتاب.

\* والقسم الثاني: قسم التحقيق.

وكانت الدراسة على بابين:

### الباب الأول: ترجمة المؤلف.

وفيه:

المبحث الأول: اسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ.

المبحث الثاني: وِلَادَتُهُ.

المبحث الثالث: نَشْأَتُهُ.

المبحث الرابع: أَبْنَاوْهُ.

المبحث الخامس: رِحْلَتُهُ.

المبحث السادس: سِعَةُ عِلْمِهِ.

المبحث السابع: شُيُوخُهُ.

المبحث الثامن: تَلَامِيذُهُ.

المبحث التاسع: ثَنَاءُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَيْهِ.

المبحث العاشر: كَلَامُ بَعْضِ العُلَمَاءِ فِي الإِمَامِ الطَّبَرَانِيّ، والرَّدُّ عَلَى ذَلِكَ.

المبحث الحادي عشر: وَفَاتُهُ.

المبحث الثاني عشر: مُصَنَّفَاتُهُ.

## الباب الثاني: في دِرَاسِةِ الكِتَابِ.

وفِيهِ مَبَاحِث:

المبحث الأول: مَنْهج الطَّبَرَانِيِّ في الكِتَابِ.

المبحث الثاني: عَدَدُ مَرْوِيَّاتِ شُيُوخِهِ في الكِتَابِ.

المبحث الثالث: المصنفات في المسألة.

المبحث الرابع: إِسْنَادُ الكِتَابِ.

المبحث الرابع: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق.

المبحث الخامس: صور المخطوطات المعتمدة في التحقيق.

# تَرْجَمَةُ الطَّبَرَانِيُّ

### اسْمُهُ وَنُسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ:

هو الإِمَامُ، الحَافِظُ، الثِّقَةُ، الرَّحَال الجَوَّالُ، مُحَدِّثُ الإِسْلَامِ، وَمُسْنِدُ الدُّنْيَا، وَعَلَمُ المُعَمَّرِينَ (١)، أَبو القَاسِمِ، سُلَيْمَانُ بن أَحْمَد بن أَيُّوبَ بن مَطِير اللَّخْمِيُّ الشَّامِيُّ الطَّبَرَانِيُّ (٢).

(۱) هذا هو الصواب وأما «المُعَمِّرِينَ» هكذا بكسر الميم فهو خطأ شرعي ولغوي، وفي التنزيل قوله سبحانه: ﴿وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُوءِ إِلَّا فِي كِنَبِ ﴾ [فاطر: ١١].

#### (۲) مصادر ترجمته:

ذكر «أخبار أصبهان» لأبي نعيم (١/ ٣٣٥)، و«جزء في ذكر أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني وبعض مناقبه ومولده ووفاته وعدد تصانيفه» لأبي زكريا بن عبد الوهاب بن منده، و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (٣/ ٩١)، و«الأنساب» للسمعاني (٨/ ١٩٩)، و«طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي (٣/ ١٠٧)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٧/ ٥٣٠)، و«مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور ( $7/ \cdot 75$ )، و«فيات الأعيان» لابن خلكان ( $7/ \cdot 75$ )، و«المنتظم» لابن الجوزي ( $7/ \cdot 75$ )، و«اللباب» ( $7/ \cdot 75$ )، و«سير أعلام النبلاء» ( $7/ \cdot 71$ )، و«العبر» ( $7/ \cdot 75$ )، و«ميزان = و«تاريخ الإسلام» ( $7/ \cdot 75$ )، و«تذكرة الحفاظ» ( $7/ \cdot 75$ )، و«ميزان =

# ولَانَتُهُ:

ذَكَرَ الإِمَامُ الطَّلبَرَانِيُّ السَّنَةَ التي وُلِدَ فِيهَا وَهِيَ (٢٦٠هـ)، فَقَدْ أَخَرَجَ ابن مَنْدَه بِسَنَدِهِ إِلى ابن مَرْدَويْهِ قَالَ:

سَمِعْتُ الإِمَامَ أَبَا القَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ يَقُولُ: «وُلِدْتُ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ»(۱).

= الاعتدال» (٢/ ١٩٥)، وخمستهم للذهبي، و«البداية والنهاية» (١٥/ ٣٣١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٣٧٢)، و«الوافي بالوفيات» للصفدي (١٥/ ٣٤٤)، و «غاية النهاية» لابن الجزري (١/ ٣١١)، و «التقييد» لابن نقطة (١/ ٢٨٣)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١/ ٥٩)، و «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» للدمياطي (١/ ٩١)، و «لسان الميزان» لابن حجر (٣/ ٧٣)، و «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» لقطلوبغا (٥٠/٥)، و «طبقات الحفاظ» للسيوطي (٣٧٢)، و «معجم البلدان» لياقوت الحموي (١٨/٤)، و«مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لشهاب الدين العمري (٥/ ٤٨٢)، و «طبقات المفسرين» للداودي (١/ ١٩٨)، و «روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» للخونساري (١/٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٣١٠)، و«الفتح المبين في طبقات الأصوليين» (١/٦٦١)، و«عيون التواريخ» لابن شاكر الكتبي (١٤٢/١٢)، و «ديوان الإسلام» للغزى (٣/ ٢٣٦)، و «الرسالة المستطرفة» (ص ٣٨)، و «تاريخ التراث العربي السزكين (١/ ٤٨٤)، و «الأعلام» للزركلي (٣/ ١٢٠)، و«معجم المؤلفين» لكحالة (٤/ ٢٥٣)، و«هدية العارفين» (1/ ۲۹۳).

(١) «جزء فيه ذكر أبي القاسم بن أحمد الطبراني» (ص٣١).

أُمَّا عن مَكَانِ مَوْلِدِهِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى قَوْلَينِ:

الأَوَّلُ: ولِدَ بِهِ (عَكَّا) إِحْدَى مُدُنِ فِلَسْطِينَ مِنْ السَّنَةِ ذَاتِهَا في شَهْرِ صَفَرَ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ (۱): «مَوْلِدُ الطَّبَرَانِيُّ بِعَكَّا في صَفَرَ مِنَ سَنَةِ سِتِّينَ \_ يَعْنِي وَمِائَتَيْن \_، وَأُمُّهُ عَكَّاوِيَّة».

الثَّانِي: وُلِدَ به (طَبَرِيَّة).

قَالَ ابنُ خَلِّكَانَ (٢): «وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ بِطَبَرَيَّةِ الشَّام».

#### نَشْأَتُهُ:

وَلَعَلَّ مِنَ الْعَوَامِلِ الّتِي أَثَّرَتْ وَسَاعَدَتْ في تَكُويِنِ شَخْصِيَّةِ الْإِمَامِ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَثَّرَتْ فِيهِ مِنْ نَاحِيةِ الرِّوَايَةِ حَتَّى قَالَ الذَّهَبِيُّ (٣): «إِلَيْهِ المُنْتَهَى فِي كَثْرَةِ الرِّوَايَة»، هو اهْتِمَامُ وَالِدِهِ بِهِ، فَقَدْ كَانَ أَوَّلُ سَمَاعِهِ في سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، وَارْتَحَلَ بِهِ أَبُوهُ، وَحَرِصَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ كَانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ، مِنْ أَصْحَابِ دُحَيْمٍ (١٤). فَأَوَّلُ ارْتِحَالِهِ كَانَ في سَنَةِ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَبَقِيَ في الارْتِحَالِ ولُقِيِّ الرِّجَالِ سِتَّةَ عَشَرَ في سَنَةِ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَبَقِيَ في الارْتِحَالِ ولُقِيِّ الرِّجَالِ سِتَّةَ عَشَرَ

<sup>(</sup>١) «تذكرة الحفاظ» (٣/٩١٣).

<sup>(</sup>٢) «وفيات الأعيان» (٢/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) «سير أعلام النبلاء» (١١٩/١٦)، و «تذكرة الحفاظ» (٣/٩١٣).

عَامًا، وَكَتَبَ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَبَرَعَ في هَذَا الشَّأْنِ، وَجَمَعَ وَصَنَّفَ، وَكَتَبَ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَذْبَرَ، وَبَرَعَ في هَذَا الشَّأْنِ، وَجَمَعَ وَصَنَّفَ، وَعُمِّرَ دَهْرًا طَويلًا، وَازْدَحَمَ عَلَيْهِ المُحَدِّثُونَ، وَرَحَلُوا إِلَيْهِ مِنَ الأَقْطَارِ»(۱).

### أُمًّا أَبَنَاؤُهُ:

فَقَدْ قَالَ الحَافِظُ أَبِو بَكْرِ بِن مَرْدَوَيْه؛ كَمَا في «مَنَاقِبِ الطَّبَرَانِيّ» لابن مَنْدَه (٢):

وَأَمَّا مُحْمَّد ابْنُهُ، فَيَرُوي عَنْ أَبِي عَلَيٍّ الوَرَّاق، وَأَبِي عَمْرو بن حَكِيمٍ، وعبد اللهِ بن جَعْفَر، بِانْتِخَابِ وَالِدِهِ<sup>(٣)</sup> \_ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ \_، وَمَاتَ في رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائِةٍ، وَقَبْرُهُ بِجَانِبِ قَبْرِ وَالِدِهِ \_ رَحِمَهُمَا اللهُ \_.

<sup>(</sup>۱) «السير» (۱۱/ ۱۱۹ ـ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) «جزء فيه ذكر أبي القاسم بن أحمد الطبراني» لابن منده (ص٣٣٤).

 <sup>(</sup>٣) قلت: وهذا الانتخاب موجود في المكتبة الظاهرية (مجموع رقم ٣٨٤١)
 في (٢١ورقة).

# وأَمَّا رِحْلَتُهُ:

قَالَ الذَّهَبِيُّ (۱): «كَانَ أُوَّلُ سَمَاعِهِ لِلْحَدِيثِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ بِطَبَرِيَّة، وَعُمْرُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةٍ، وَرَحَلَ أُوَّلًا إِلَى القُدْسِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى قَيْسَارِيَّة سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى وَسَبْعِينَ، ثُمَّ رَحَلَ إِلَى حِمْسٍ، وَجَبَلَة، وَمَدَائِنِ الشَّامِ، وحَجَّ، وَدَخَلَ اليَمَنَ، وَوَرَدَ إَلى مِصْرَ حُمْسٍ، وَجَبَلَة، وَمَدَائِنِ الشَّامِ، وحَجَّ، وَدَخَلَ اليَمَنَ، وَوَرَدَ إلى مِصْرَ ثُمَّ رَحَلَ إلى الْعِرَاقِ وَأَصْبَهَانَ وَفَارِسَ، وإلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ البُلْدَانِ.

وَقَدْ أَقَامَ الْإِمَامُ الطَّبَرَانِيُّ فِي رِحْلَتِهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ عَامًا، وَسَمِعَ وَحَصَّلَ كَثِيرًا، وَلَمَّا أَنْ قَضَى وَطَرَهُ مِنَ الرِّحْلَةِ رَجَعَ مَرَّةً أُخْرَى إلى أَصْبَهَان، فَأَقَامَ بِهَا وَاسْتَوْطَنَهَا إِلَى أَنْ تُوفِّيَ بِهَا (٢).

قَالَ الحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بن مَرْدَوَيْه:

«سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ يَقُولُ: «أَوَّلُ مَا قَدِمْتُ أَصْبَهَانَ قَدْمَتِيَ الأُوْلَى سَنَةَ تِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَقَدِمْتُ الثَّانِيَةَ سَنَةَ عَشْرٍ أَوْ إِحْدَى عَشَرَ وَثَلَاثِمَائَةٍ»، وَاسْتَمَرَّ بِهَا مُحَدِّثًا سِتِّينَ سَنَةً»(٣).

وَقَالَ يَاقُوتُ الْحَمَوِيُّ (٤): «قَدِمَ أَصْبَهَانَ في سَنَةَ تِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَأَقَامَ بِهَا سَبْعِينَ سَنَةً، حَتَّى مَاتَ بِهَا».

<sup>(</sup>۱) «السير» (۱۱/۱۱۹)، و«العبر» (۲/۱۰٦).

<sup>(</sup>۲) «السير» (۱۲۱/۱٦)، و«ميزان الاعتدال» (۲/ ١٩٥)، و«معجم البلدان» (۱۹/٤).

<sup>(</sup>٣) «أخبار أصبهان» (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) «معجم البلدان» (٤/ ٢١).

### وَأُمَّا عَنْ سِعَةِ عِلْمِهِ:

قَالَ الحُسَيْنُ بن فَارِسِ اللَّغَويّ: سَمِعْتُ الأَسْتَاذَ ابنُ العَمِيدِ يَقُولُ: «مَا كُنْتُ أَظُنُّ في الدُّنْيَا حَلَاوَةً أَلَدُّ مِنَ الرِّئَاسِةِ وَالوَزَارَةِ التي يَقُولُ: «مَا كُنْتُ أَظُنَّ في الدُّنْيَا حَلَاوَةً أَلَدُّ مِنَ الرِّئَاسِةِ وَالوَزَارَةِ التي أَنَا فِيهَا حَتَّى شَاهَدْتُ مُذَاكَرَة سُلَيْمَانَ بنِ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ الجَعَابِيِّ بِحَضْرَتِي، فَكَانَ الطَّبَرَانِيُّ يَغْلِبُ الجَعَابِيَّ بِكَثْرَةِ حِفْظِهِ، الجَعَابِيِّ بِحَضْرَتِي، فَكَانَ الطَّبَرَانِيُّ يِفِطْنَتِهِ وَذَكَائِهِ، حَتَّى ارْتَفَعَتْ وَكَانَ الجَعَابِيُّ يَعْلِبُ صَاحِبَهُ. وَكَائِهِ، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتَهُمَا، وَلَا يَكَادُ أَحَدُهُمَا يَغْلِبُ صَاحِبَهُ.

فَقَالَ الجَعَابِيُّ: عِنْدِي حَدِيثٌ لَيْسَ في الدُّنْيَا إِلَّا عِنْدِي.

فَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: هَاتِهِ.

فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ أَيُّوبَ، وَحَدَّثِ بِالْحَدِيثِ.

فَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: أَنَا سُلَيْمَانُ بنُ أَيُّوبَ، وَمِنِّي سَمِعَ أَبُو خَلِيفَةَ، فَاسْمَعْهُ مِنِّي حَتَّى يَعْلُو إِسْنَادُكَ، وَلَا تَرْوِ عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ بَلْ عَنِّي.

فَخَجَلَ الجَعَابِيُّ، وَغَلَبَهُ الطَّبَرَانِيُّ.

قَالَ ابنُ العَمِيد: فَوَدِدْتُ في مَكَانِي أَنَّ الوَزَارَةَ وَالرِّئَاسَةَ لَمْ تَكُونَا لِي، وَكُنْتُ الطَّبَرَانِيَّ وَفَرِحْتُ مِثْلَ الفَرَحِ الذي فَرِحَ الظَّبَرَانِيُّ لأَجْلِ الحَدِيثِ»(١).

<sup>(</sup>۱) «مناقب الطبراني لابن منده» (ص٣١٢)، و«تاريخ دمشق» (٢٢/٢٢)، =

وَقَدَ كَانَ مَشَايخُ الطَّبَرَانِيِّ يُجِلِّونَهُ وَيُكْرِمُونَهُ، وَذَلِكَ لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ حِرْصِهِ عَلَى الحَدِيثِ.

قَالَ أَبو نُعَيْمِ الأَصْبَهَانِيُّ: «سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِن بُنْدَار يَقُولُ: دَخَلْتُ العَسْكَرَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَحَضَرْتُ مَجْلِسَ عَبْدَانٍ، وَخَرَجَ لِيُمْلِي فَجَعَلَ المُسْتَمْلِي يَقُولُ لَهُ: إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُمْلِي؟ فَيَقُولُ: حَتَّى لِيُمْلِي فَجَعَلَ المُسْتَمْلِي يَقُولُ لَهُ: إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُمْلِي؟ فَيَقُولُ: حَتَّى يَحْضُرَ الطَّبَرَانِيُّ قَدْ أَقْبَلَ بَعْدَ سَاعَةٍ مُتَّزِرًا يَحْضُرَ الطَّبَرَانِيُّ قَدْ أَقْبَلَ بَعْدَ سَاعَةٍ مُتَّزِرًا بِإِزَارٍ مُرْتَدِي بِآخَرَ وَتَحْتَ إِبْطِهِ مِنَ الكُتُبِ أَجْزَاء، وقَدْ تَبِعَهُ نَحْو بِإِزَارٍ مُرْتَدِي بِآخَرَ وَتَحْتَ إِبْطِهِ مِنَ الكُتُبِ أَجْزَاء، وقَدْ تَبِعَهُ نَحْو عِشْرِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الغُرَبَاءِ؛ يَعْنِي يُفِيدُهمُ الْحَدِيثَ مِنْ بُلْدَانٍ شَتَى، عِشْرِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الغُرَبَاءِ؛ يَعْنِي يُفِيدُهمُ الْحَدِيثَ مِنْ بُلْدَانٍ شَتَى، فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ لَعَبْدَانٍ: قَدْ حَضَرَ الطَّبَرَانِيُّ، فَأَخَذَ يُحَدِّثُ مِنْ بُلْدَانٍ شَتَى، فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ لَعَبْدَانٍ: قَدْ حَضَرَ الطَّبَرَانِيُّ، فَأَخَذَ يُحَدِّثُ الْأَنْ الْ

وَكَانَ مِنَ الأَسْبَابِ القَوِّيَةِ لِعُلُوِّ إِسْنَادِ الطَّبَرَانِيُّ هو طُولُ عُمُرِهِ، فَإِنَّهُ عَاشَ قَرْنًا مِنَ الزَّمَن.

وَأَمَّا عَنْ كَثْرَةِ حَدِيثِهِ فَإِنَّ طُولَ غُرْبَتِهِ هِيَ التي جَمَعَتْ لَهُ تِلْكَ الثَّرْوَةِ العِلْمَيَّةِ.

<sup>=</sup>  $e^{(n imes in m_0)}$  لابن منظور (۱۰٤/۱۰)، «طبقات الحنابلة» ( $\pi$ /۹۶)،  $e^{(n imes in m_0)}$   $e^{(n imes in m_0)}$ 

<sup>(</sup>۱) «مناقب الطبراني» (ص۳۱۱)، و«تاريخ دمشق» (۲۲/۱۹۱)، و«السير» (۱۲۳/۱۹)، و«تاريخ الإسلام» (۱۲۳/۱۸).

قَالَ أَبو بَكْرِ بنُ أَبِي عَلَيّ: «سَأَلَ أَبِي أَبَا القَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ كَثْرَةِ حَدِيثِهِ، فَقَالَ: كُنْتُ أَنَامُ عَلَى البَوَارِي ثَلَاثِينَ سَنَةً »(١).

قَالَ أبو نُعَيْم: «قَدِمَ الطَّبَرَانِيُّ أَصْبَهَانَ سَنَةَ تِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ، ثُمَّ قَدِمَهَا فَأَقَامَ بِهَا مُحَدِّثًا سِتِّينَ سَنَةً»(٢).

### شُيُوخُهُ:

لَقِيَ أَصْحَابَ يزيدِ بَن هَارُونَ، ورَوْحَ بن عُبَادَة، وأَبِي عَاصِم، وحَجَّاجَ بنِ مُحَمَّدٍ، وعَبْد الرَّزَّاقِ، وَلَمْ يَزَلَ يَكْتُبُ حَتَّى كَتَبَ عَنْ أَقْرَانِه (٣).

سَمِعَ مِنْ هَاشِمِ بن مَرْثَد الطَّبَرَانِيُّ، وأَحْمَد بن مَسْعُود الخَيَّاط، حَدَّثَهُ بِبَيْتِ المَقْدِسِ في سَنَةِ أَرْبَعِ وَسَبْعِينَ، وَسَمِعَ بِطَبَرِيَّة مِنْ أَحْمَد بن عبد اللهِ اللِّحْيَانِي صَاحِبُ آدَمُ، وَبِقَيِسَارِيَّة من عَمْرو بن ثَوْدٍ، بن عبد اللهِ اللِّحْيَانِي صَاحِبُ آدَمُ، وَبِقَيِسَارِيَّة من عَمْرو بن ثَوْدٍ، وإِبْرَاهيمِ بن أَبِي سُفْيَانَ صَاحِبَيِّ الفِرْيَابِيِّ، وَسَمِعَ مِنْ نَحْوِ أَلْفِ شَيْخٍ وَإِبْرَاهيمِ بن أَبِي سُفْيَانَ صَاحِبَيِّ الفِرْيَابِيِّ، وَسَمِعَ مِنْ نَحْوِ أَلْفِ شَيْخِ أَوْ يَزْيدُونَ.

<sup>(</sup>۱) «جزء فيه ذكر أبي القاسم بن أحمد الطبراني» (ص٣٠٦)، و«تاريخ دمشق» (٢٢/١٦)، و«السير» (١٦٥/١٦)، و«تنذكرة الحفاظ» (٩١٥/٩)، و«تاريخ الإسلام» (٨/ ١٤٣)، و«مسالك الأبصار» (٥/ ٤٨٤)، و«طبقات المفسرين» (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۲) «أخبار أصبهان» (۱/ ۳۹۳)، و «تاريخ دمشق» (۲۲/ ۱٦٥)، و «السير» (۲۰/ ۲۰۲)، و «تاريخ الإسلام» (۲۲/ ۲۰۶).

<sup>(</sup>٣) «السير» (١٦/ ١٢٠).

وَرَوىَ عَنْ: أَبِي زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيّ، وإِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرَي، وإِدْرِيس بن جَعْفَرِ العَطَّار، وبِشْر بن مُوسَى، وحَفْص بن عمر، وعَلِيّ بن عبد العَزِيزِ البَعْوي، ومِقْدَام بن دَاود، ويَحْيَى بن أَيُّوبَ العَلَّاف، وعبد اللهِ بن مُحَمَّد بن سَعِيد بن أَبِي مَرْيَم، وأَحْمَد بن عَبْدِ الوَهَّابِ الحَوْطِيّ، وأَحْمَد بن إِبْرَاهِيم بن فِيل البَالِسِي، وأَحْمَد بن إِبْرَاهِيم البَسْرِي، وأَحْمَد بن إِسْحَاقَ الخَشَّاب، وأَحْمَد بن دَاود بن إِبْرَاهِيم المُسْرِي، وأَحْمَد بن إِسْحَاقَ الخَشَّاب، وأَحْمَد بن دَاود وسَبْعينَ ومِاتَتَينِ.

وَمِنْ أَحْمَد بن زِيادٍ الرَّقِي الحَذَّاء صَاحِبُ حَجَّاجِ الأَعْوَر، وإِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الصَّنَعَانِيّ، والحَسَن وإِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الصَّنَعَانِيّ، والحَسَن بن عبد الأَعْلَى، وَبَكُر بن سَهْلِ الدِّمْيَاطِيّ، وحَبُّوش بن رِزْقِ اللهِ المِصْرِيّ، وأبي الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بن الفَوْجِ القَطَّانِ، والعَبَّاس بن الفَضْلِ الإِسْفَاطِيّ. وعبد اللهِ بن أَحْمَد بن حَنْبَل، وعبد اللهِ بن الحُسَينِ المِصِيعِيّ، وعبد اللهِ بن أَحْمَد بن عبد اللهِ البَرْقِيّ، سَمِعَ مِنْهُ السِّيرة لَكِنَّهُ المِصِيعِيّ، وسَمَّاهُ أَحْمَد بِاسْمِ أَخِيهِ، وعَلِيّ بن عبد الصَّمَد مَا غَمَّهُ، وأبي مُسْلِم الكَجِّيّ، وإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم المِصْرِي القَطَّان، وإدْريس وأبي مُسْلِم الكَجِّيّ، وإسْحَاق بن إِبْرَاهِيم المِصْرِي القَطَّان، وإدْريس بن عبد الكَرِيم الحَدَّادِ، وجَعْفَر بن مُحَمَّد الرَّمْلِي القَلَانِسِي، وَمُحَمَّد بن عبد الكَرِيم الحَدَّادِ، وجَعْفَر بن مُحَمَّد الرَّمْلِي القَلَانِسِي، وَمُحَمَّد بن عَبْدِ الرَّعْلِي القَلَانِيءِ، وابن عُلَّاثَة مُحَمَّد بن عمرُو بن خَالِد الحَرَّانِي، وأبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيّ.

وَسَمِعَ بِالْحَرَمَيْنِ، والْيَمَنِ، ومَدَائِن الشَّامِ، ومِصْرَ، وبَغْدَادَ، والكُوفَة، والبَصْرَة، وأَصْبَهَان، وَغَيْر ذَلِكَ. ثُمَّ اسْتَوْطَنَ أَصْبَهَان، وَأَقَامَ بِهَا نَحْوًا مِنْ سِتِّينَ سَنَةً يَنْشُرُ العِلْمَ وَيُؤلِّفُ، وَإِنَّمَا وَصَلَ إِلَى العِرَاقِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ مِصْرَ والشَّامِ وَلُؤلِّفُ، وَإِنَّمَا وَصَلَ إِلَى العِرَاقِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ مِصْرَ والشَّامِ والحِجَازِ واليَمَن، وَإِلَّا فَلَوْ قَصَدَ العِرَاق أَوَّلًا لأَدْرَكَ إِسْنَادًا عَظِيمًا (').

### تَلَامِيذُهُ:

حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو خَلِيفَةَ الجُمَحِيّ، والحَافِظ ابنُ عُقْدَةَ وَهُمَا مِنْ شُيُوخِهِ، وأبنُ مَنْدَه، وأبو بَكْرِ بن مَرْدَوَيْه، وأبو عُمَرَ مُحَمَّد بن الْحُسَينِ البِسْطَامِيّ، وأبو أعيم الأصْبَهَانِيّ، وأبو الفَضْلِ مُحَمَّد بن الحُسَينِ البِسْطَامِيّ، وأبو سَعِيد النَّقَاش. وَأبو سَعْدٍ عبدُ الرَّحْمَن بن أَحْمَد الجَارُودِيّ، وأبو سَعِيد النَّقَاش. وأبو سَعْدٍ عبدُ الرَّحْمَن بن أَحْمَد البَاطَرَقَانِيّ، وعَلِي بن يَحْيَى أَحْمَد البَاطَرَقَانِيّ، وعَلِي بن يَحْيَى بن عَبْدَكُويه، وَخَلْقٌ كَثِير، آخِرُهُم مَوْتًا أبو بَكْرٍ مُحَمَّد بن عبد اللهِ بن بِينَةَ التَّاجِر.

ثُمَّ عَاشَ بَعْدَهُ أَبُو القَاسِمِ عبد الرَّحْمَن بن أَبِي بَكْرِ الذَّكْوَانِي يَرْوي عَنِ الطَّبَرَانِيِّ بِالإِجَازَةِ، فَمَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِينَ. وَأَرْبَعِينَ.

<sup>(</sup>۱) «السير» (۱۲۰/۱۳ ـ ۱۲۱).

# ثَنَاءُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَيْهِ:

قَالَ أبو بَكْرٍ مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْدِ الرَّحْمَن (١): «هو أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُدَلُّ عَلَى فَضْلِهِ وَعِلْمِهِ، كَانَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ وَاسِعَ العِلْمِ كَثِيرَ التَّصْنِيفِ».

وَقَالَ ابن عُقْدَة (٢): «مَا أَعْرِفُ لأَبِي القَاسِمِ نَظِيرًا، سَمِعْتُ مِنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ وَسَمِعْنَا مِنْ مَشَائِخِنَا». وَقَالَ أَيْضًا: «لَا أَعْلَمنِي رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْرَفُ بِالحَدِيثِ وَلَا أَحْفَظُ لِلأَسَانِيدِ مِنْهُ».

وَقَالَ ابنُ عَسَاكِر (٣): «أَحَدُ الحُفَّاظِ المُكْثِرِينَ وَالرَّحَّالِينَ».

وَقَالَ ابنُ مَنْدَه (٤): «أَحَدُ الحُفَّاظِ المَذْكُورِينَ».

وقال السَّمعَانِيُّ (٥): «حَافِظُ عَصْرِهِ، وَصَاحِبُ الرِّحْلَةِ، رَحَلَ إِلَى دِيَارِ مِصْرَ، والحِجَازِ، واليَمَنِ، والجَزِيرَةِ، والعِرَاقِ، وأَدْرَكَ الشُّيُوخَ، وذَاكَرَ الحُفَّاظَ، وَصَنَّفَ التَّصَانِيفَ».

وَقَالَ ابنُ أَبِي يَعْلَى الحَنْبَلِي<sup>(٦)</sup>: «كَانَ أَحَدَ الأَئِمَّةِ وَالحُفَّاظِ في عِلْم الحَدِيثِ، وَلَهُ تَصَانِيفٌ مَذْكُورَةٌ، وَآثَارٌ مَشْهُورَةٌ».

<sup>(</sup>۱) «مناقب الطبراني» (ص٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) «مناقب الطبراني» (ص٣٣٧).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ دمشق» (۲۲/۱۹۳).

<sup>(</sup>٤) «تذكرة الحفاظ» (٣/٩١٦).

<sup>(</sup>o) «الأنساب» (٤٢/٤).

<sup>(</sup>٦) «طبقات الحنابلة» (٣/ ٩٣).

وَقَالَ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَد بن مَنْصُورِ الشِّيرَازِيُّ: «كَتَبْتُ عَنِ الطَّبَرَانِيِّ ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ، وهو ثِقَةٌ».

وَقَالَ ابِنُ نُقْطَة (١): «حَدَّثَ عَنْ أَشْيَا خِهِ وَأَقْرَانِهِ وَالنَّاس، وَحَدَّثَ عَنْهُ ابنُ مَرْدَوَيْه وَأَبو نعيم الأصبهانيان في صَحِيحَيْهِما».

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ (٢): «الإِمَامُ الثِّقَةُ الرَّحَال الجَوَّالِ، مُحَدِّثُ الإِسْلَام، عَلَمُ المُعَمَّرِينَ».

وَقَالَ<sup>(٣)</sup>: «الحَافِظُ العَلَّامَةُ الحُجَّةُ، بَقِيَّةُ الحُفَّاظِ، مُسْنِدُ الدُّنْيَا، كَانَ مِنْ فُرْسَانِ هَذَا الشَّأْنِ مَعَ الصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ».

وَقَالَ<sup>(٤)</sup>: «الحَافِظُ العَلَمُ مُسْنِدُ العَصْرِ، كَانَ ثِقَةً صَدُوقًا وَاسِع الحِفْظِ، بَصِيَّرا بِالعِلَلِ وَالرِّجَالِ وَالأَبْوَابِ، كَثِير التَّصَانِيفِ».

وَقَالَ<sup>(٥)</sup>: «إِلَى الطَّبَرَانِيِّ المُنْتَهَى في كَثْرَةِ الحَدِيثِ وعُلُوِّهِ، فَإِنَّهُ عَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ، وَسَمِعَ وهو ابنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةٍ، وَبَقِيَ إِلَى سَنَةِ سِتِّينَ وَثَلَاثِمائَةٍ، وَبَقِيَ صَاحِبُهُ ابن رِيذَة إلى سَنَةِ (٤٤٠) فَكَذَلِكَ العُلُو».

 <sup>(</sup>١) «تكملة الإكمال» (٤/ ٢٤).

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء» (۱۱۹/۱٦).

<sup>(</sup>٣) «تذكرة الحفاظ» (٣/٩١٢).

<sup>(</sup>٤) «العبر» (٢/ ١٠٥ \_ ١٠٦).

<sup>(</sup>٥) «الميزان» (٢/ ١٩٥).

وقال أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي<sup>(۱)</sup>: «أَحَدُ الحُفَّاظِ المُكْثِرِينَ الرَّحَّالِينَ، سَمِعَ الكَثِيرَ وَصَنَّفَ المُصَنَّفَاتِ الحِسَانَ».

وَقَالَ ابنُ الجَوْزِي(٢): «كَانَ مِنْ الحُفَّاظِ وَالأَشِدَّاءِ في دِينِ اللهِ تَعَالَى، وَلَهُ الجَفْظُ القَويُّ، وَالتَّصَانِيفُ الجِسَانُ».

وَقَالَ يَاقُوتِ الحَمَوِيُّ (٣): «أَحَدُ الأَئِمَّةِ المَعْرُوفِينَ، وَالحُفَّاظِ المُحْثِرِينَ، وَالطُّلَّابِ الرَّحَّالِينَ الجَوَّالِينَ، وَالمَشَايِخِ المُعَمَّرِينَ، وَالمُصَنِّفِينَ المُحَدِّثِينَ، وَالثِّقَاتِ الأَثْبَاتِ المُعَدَّلِينَ».

وَقَالَ ابنُ نَاصِرِ الدِّينَ (٤): «هو مُسْنِدُ الآفَاقِ، وَكَانَ إِمَامًا وَاسِعَ الرِّحْلَةِ ثِقَةً كَبِيرًا، وَبِالعِلَلِ وَالرِّجَالِ وَالأَبْوَابِ بَصِيرًا لَهُ المَعَاجِمِ الثَّلَاثَةِ».

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بِن إِبْرَاهِيم الحَافِظُ: «قَالَ أَبو أَحْمَد العَسَّالَ القَاضِي: سَمِعْتُ مِن الطَّبَرَانِيِّ عِشْرِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ، وَسَمِعَ مِنْهُ أَبو إِسْحَاقَ بِن حَمْزَةَ ثَلَاثِينَ أَلْفًا، وَسَمَع مِنْهُ أَبو الشَّيْخ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، كَمَّلْنَا»(٥).

قلت \_ يَعْنِي الذَّهَبِيّ \_: هَؤُلَاءِ كَانُوا شُيُوخَ أَصْبَهَانَ مَعَ الطَّبَرَانِيّ.

 <sup>«</sup>النجوم الزاهرة» (٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) «المنتظم» (١٤/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) «معجم البلدان» (٢١/٤).

<sup>(</sup>٤) «التبيان لبديعة الزمان» (٢/ ١٠٢٠ ــ ١٠٢١).

<sup>(</sup>ه) «السير» (١٦/١٦).

# كَلَامُ بَعْضِ العُلَمَاءِ فِي الإِمَامِ الطَّبَرَانِيّ:

اتَّفَقَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ وَأَطْبَقُوا عَلَى تَوْثِيقِ الإِمَامِ الطَّبَرَانِيّ، وَهُمْ فُرْسَان هَذَا المَيْدَانِ وَأَرْبَابُهُ، وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى ثِقَتِهِ وإِمَامَتِهِ وعُلُوِّ فُرْسَان هَذَا المَيْدَانِ وَأَرْبَابُهُ، وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى ثِقَتِهِ وإِمَامَتِهِ وعُلُوِّ مَكَانَتِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْلَم مِنْ بَعْضِ الانْتِقَادَاتِ، لَكِنَّ الأَمْرِ كَمَا قَالَ مَكَانَتِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْلَم مِنْ بَعْضِ الانْتِقَادَاتِ، لَكِنَّ الأَمْرِ كَمَا قَالَ الذَّهَبِيُّ (۱): «لَيْسَ كُلُّ كَلَامٍ وَقَعَ في حَافِظٍ كَبِيرٍ بِمُؤَثِّرٍ فِيهِ بِوَجْهٍ».

# \* لِمَاذَا تَكَلَّمُوا فِيهِ؟

١ - الأُولَى: وَهْمُهُ في اسْمِ شَيْخِهِ عبد الرَّحِيمِ البَرْقِي، حَيثُ إِنَّهُ رَوَى عَنْهُ المَغَازِي، وَسَمَّاهُ بِ «أحمد».

وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بِسبَبِ هَذَا الوَهْمِ: الحَافِظُ أَبو بَكْرِ بن مَرْدَوَيهِ، وَالحَافِظُ ابن مَنْدَه.

أُمَّا ابن مَرْدَوَيهِ، فَقَدَ قَالَ الذَّهَبِيُّ (٢):

«لَيَّنَهُ الحَافِظُ أبو بكر بن مَرْدَويهِ، لِكَوْنِهِ غَلِطَ أَوْ نَسِيَ، فَمِنْ فَلِكَ أَنَّهُ وَهِمَ وَحَدَّثَ بِالمَغَازِي عن أَحْمَد بن عبد اللهِ بن عبد الرَّحِيمِ فَلِكَ أَنَّهُ وَهِمَ وَحَدَّثَ بِالمَغَازِي عن أَحْمَد بن عبد اللهِ بن عبد الرَّحِيمِ بن البَرْقِي، وِإِنَّمَا أَرَادَ عبد الرَّحِيمِ أَخَاهُ، فَتَوَهَّمَ أَنَّ شَيْخَهُ عبد الرَّحِيمِ السَّمُهُ أَحْمَد، وَاسْتَمَرَّ عَلَى هذا يَرُوي عَنْهُ وَيُسَمِّيهِ أَحْمَد، وَقَد مَاتَ اسْمُهُ أَحْمَد، وَاسْتَمَرَّ عَلَى هذا يَرُوي عَنْهُ وَيُسَمِّيهِ أَحْمَد، وَقَد مَاتَ أحمد قَبْلَ دُخُولِ الطَّبَرَانِيّ إلى مِصْرَ بِعَشْرِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَر».

<sup>(</sup>١) «ميزان الاعتدال» (٤/٠/٤).

<sup>(</sup>٢) «الميزان» (٢/ ١٨٥).

وَقَالَ ابِن مَنْدَه (۱): «سُلَيْمَانُ بِن أَحْمَد، أَحَدُ الحُفَّاظِ الْمَذْكُورِينَ، حَدَّثَ عِن أَحْمَد بِن عبد الرَّحِيمِ البَرْقِي، وَلَمْ يَحْتَمِل سِنَّهُ لُقِيَّهُ».

وَقَدْ أَجَابَ الذَّهَبِيُّ (٢) عن ذَلِكَ فَقَالَ مُعَلِّقًا عَلَى كَلَامِ ابن مَنْدَه:

«قُلْتُ: نَعَم \_ يعني أنّه حدّث عنه \_، وَلَكِنْ مَا أَرَادَهُ الطَّبَرَانِيّ، وَلَا قَصَدَ الرِّوَايَةَ عَنْهُ، وَإِنَّمَا رَوَىَ عن عبد الرَّحِيمِ بن البَرْقِي السِّيرة وَغَيْر ذَلِكَ، فَغَلِطَ في اسْمِهِ بِاسْمِ أَخِيهِ بِلَا شَكِّ، وَالخَطْبُ في ذَلِكَ يَضِيرٌ، وَقَدَ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الحَافِظُ أبو العَبَّاسِ أَحْمَد بن مَنْصُور يَسِيرٌ، وَقَدَ نَبَّهُ عَلَى ذَلِكَ الحَافِظُ أبو العَبَّاسِ أَحْمَد بن مَنْصُور الشِّيرَانِيِّ ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ، الشِّيرَازِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ: «كَتَبْتُ عَنِ الطَّبَرَانِيِّ ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ، وَهو ثِقَةٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَتَب بِمِصْرَ عَنْ شَيْخٍ وَكَانَ لَهُ أَخُ سَمَّاهُ بِاسْمِهِ غَلَطًا».

وَقَالَ الْحَافِظُ ابن حَجَر (٣): «وَقَدَ ذَكَرَ الطَّبَرَانِيُّ في «مُسْنَدِ الشَّامِيِيِّنَ» لَهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَشُكُّ في اسْمِ عبد الرَّحِيمِ، فَقَالَ الشَّامِييِّنَ» لَهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَشُكُّ في اسْمِ عبد الرَّحِيمِ، فَقَالَ في تَرْجَمِةِ مُحَمَّدِ بن مُهَاجِرٍ: حَدَّثَنَا ابن البَرْقِيِّ، وَأَظُنُّهُ اسْمُهُ عبد الرَّحِيمِ، فَذَكَرَ حَدِيثًا». راجع: «مسند الشاميين» (٢/٣٢٣)، عبد الرَّحِيمِ، فَذَكَرَ حَدِيثًا». راجع: «مسند الشاميين» (١٤٢٣)، رقم (١٤٢٣).

<sup>(</sup>۱) «تذكرة الحفاظ» (۹۱٦/۳).

<sup>(</sup>٢) «تذكرة الحفاظ» (٣/٩١٦).

<sup>(</sup>٣) «لسان الميزان» (٣/ ٨٧).

٢ ـ الثّانِية: قَوْل الحَاكِمِ (١): «وَجَدْتُ أَبَا عَلِيِّ الحَافِظ سَيِّ الرَّأْيِ فِي أَبِي القَاسِمِ اللحْمِيِّ، فَسَأَلْتُهُ عِن السَّبَبِ فِيهِ؛ فَقَالَ: اجْتَمَعْنَا عَلَى بَابِ أَبِي خَلِيفَةَ، فَذَكَرْنَا طُرُقَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى اجْتَمَعْنَا عَلَى بَابِ أَبِي خَلِيفَةَ، فَذَكَرْنَا طُرُقَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاء»، فَقُلْتُ لَهُ: تَحْفَظُ عَنْ شُعْبَةَ، عن عبد المَلِكِ بن مَيْسَرَةَ الزَّرَّاد، عن طَاوسٍ، عن ابن عَبَّاس؟ فَقَالَ: بَلَى! غُنْدَرٌ، وابنُ أَبِي عَدِيٍّ. فَقُلْتُ: مَنْ عَنْهُمَا؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَاهُ عبد اللهِ بن أَحْمَد وابنُ أَبِي عَدِيٍّ. فَقُلْتُ: مَنْ عَنْهُمَا؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَاهُ عبد اللهِ بن أَحْمَد بن حَنْبَلٍ، عن أَبِيهِ، عَنْهُمَا. فَاتَّهَمْتُهُ إِذْ ذَاكَ.

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: مَا حَدَّثَ بِهِ غَيْر عُثْمَان بن عمر».

وَقَالَ الْحَافِظُ ابن حَجَرَ<sup>(۲)</sup>: «وذكر الْحَاكِم في «عُلُومِ الْحَدِيثِ» عِن أَبِي عَلِيِّ النَّيْسَابُورِيّ: أَنَّهُ كَانَ سَيئ الرَّأْيِ فِيهِ، ثُمَّ ذَكَرَ سَبَبَ ذَلِكَ: أَنَّهُ رَآهُ ذاكره حَديثًا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَة، فَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: رَوَاهُ غُنْدَرٌ وَشَبَابَةُ عَنْهُ. قَالَ أَبو عَلِيّ: فَقُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكِ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي عبد اللهِ بن أَحْمَدَ، عن أَبِيهِ، عَنْهُمَا. قَالَ أَبو عَلِيّ: وَلَيْسَ حَدَّثَنِي عبد اللهِ بن أَحْمَدَ، عن أَبِيهِ، عَنْهُمَا. قَالَ أَبو عَلِيّ: وَلَيْسَ هو مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٌ».

فَالْجُوَابُ عَنْ هَذَا:

أَوَّلًا: أَنَّهُ لَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ ؛ فَقَدَ ذَكَرَ الحَافِظُ ابن حجر (٣) بَعْدَ ذِكْرِهِ

<sup>(</sup>۱) «المعرفة» (ص٤٢٧)، ونقله عنه الضياء في «جزء الذب عن الطبراني» (ص٢١) وهو مطبوع ضمن لقاء العشر الأواخر (المجلد ١١) بتحقيق الشيخ نظام يعقوبي متع الله به.

<sup>(</sup>۲) «لسان الميزان» (۳/ ۸۷).

<sup>(</sup>٣) «اللسان» (٣/ ٨٧).

لِكَلَامِ أَبِي عَلِيّ النَّيْسَابُورِيّ: «وَقَدَ تَعْقَبَ ذَلِكَ أَبُو نُعَيْمٍ عَلَى أَبِي عَلِيّ بن الصَّوَّافِ أَبِي عَلِيّ بن الصَّوَّافِ أَبِي عَلِيّ بن الصَّوَّافِ عن عبد اللهِ بن أحمد، كَمَا قَالَ الطَّبَرَانِيّ، وَبِرِئَ الطَّبَرَانِيُّ من عُهْدَتِهِ».

ثَانِيًا: قال الحافظ ابن حجر(١): «قَالَ الحَافِظُ الضِّيَاء في: «الجُزْء» الذي جَمَعَهُ في الذَّبِّ عن الطَّبَرَانِيِّ (٢): «وَهِمَ الطَّبَرَانِيّ فَظَنَّ أَنَّهُ سُئِلَ عن رِوَايَةِ شُعْبَة، عن عَمْرو بن دِينَارٍ، عن طَاوسٍ، فَهِيَ التي عِنْدَ غُنْدَر، عن شُعْبَة، وَهِيَ التي رَوَاهَا ابن الصَّوَّاف عن عبد اللهِ بن أَحْمَد. وَالمَسْؤُولُ عَنْهَا رِوَايَةُ شُعْبَة عن عبد المَلِكِ بن مَيْسَرَة، عن طَاوس؛ فَهِيَ التي انْفَرَدَ بِهَا عُثْمَان بن عُمَر. قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّهِ أَنَّهُ سَاقَ الطَّرِيْقَينِ في كِتَابِهِ الذي جَمَعَ فِيهِ حَدِيثَ شُعْبَة فَأُوْرَدَ إحداهما في تَرْجَمَةِ شُعْبَة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، من رواية غندر، عن شعبة. وأورد الأخرى في ترجمة شعبة، عن عبد الملكِ بن مَيْسَرَة، من رِوَايَةِ عُثْمَانَ بن عُمَر، عن شُعْبَة، ثُمَّ قَالَ الضِّيَاءُ: لَوْ كَانَ كُلُّ مَنْ وَهِمَ في حَدِيثٍ أَوْ حَدِيثَيْنِ اتُّهِمَ لَكَانَ هَذَا لَا يَسْلَم مِنْهُ أَحَدُّ»، اه.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) «جزء الذب عن الإمام الطبراني» (ص٢٢) للضياء المقدسي.

ثَالِثًا: أَنَّهُ لَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ التَّفَرُّدُ لِسِعَةِ وَكَثْرَةِ مَا رَوىَ، وَقَدَ أَشَارَ إِلَى هَذَا الحَافِظُ الذَّهَبِيِّ (١) فَقَالَ: «سُلَيْمَانُ بن أَحْمَدَ بن أَيُّوبَ اللَّحْمِيُّ الطَّبَرَانِيُّ الحَافِظُ النَّبْتُ المُعَمَّر أَبو القَاسِمِ لَا يُنْكَرُ لَهُ التَّفَرُدُ فِي سِعَةِ مَا رَوَى».

### الثالثة: إكثاره من الرواية عن إدريس بن جعفر العطار:

قَالَ أَبِو بَكُر بِن مَرْدَوَيْهِ: «دَخَلْتُ بَغْدَادَ وَتَطَلَّبْتُ حَدِيثَ إِدْرِيسَ بِن جَعْفَرٍ العَطَّار، عن يَزِيدَ بِن هَارُون، ورَوْح بِن عُبَادَة فَلَمْ أَجِد إِلَّا أَحَادِيثَ مَعْدُودَةٍ، وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عن إِدْرِيس عن يَزِيدَ بِن هَارُون كَثِيرًا»(٢).

# وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا مِنْ وُجُوهِ:

قَالَ الذَّهَبِيُّ (٣): «هَذَا لَا يَدُلُ عَلَى شَيءٍ؛ فَإِنَّ البَغَادِدَة كَاثَرُوا عَنْهُ، عَنْ إِدْرِيس لِلِيْنِهِ، وَظَفَرَ بِهِ الطَّبَرَانِيُّ فَاغْتَنَمَ عُلُوَّ إِسْنَادِهِ، وَأَكْثَرَ عَنْهُ، وَاعْتَنَى بِأَمْرِهِ».

وَقَالَ أَيْضًا (٤): «وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى شَيءٍ؛ فَإِنَّ الطَّبَرَانِيِّ لَمَّا وَقَعَ لَهُ هَذَا الشَّيْخ اغْتَنَمَهُ وَأَكْثَرَ عَنْهُ واعْتَنَى بِهِ، وَلَمْ يَعْتَنِ بِهِ أَهْلُ بَلَدِهِ».

<sup>(</sup>۱) «الميزان» (۱/ ١٩٥).

<sup>(</sup>۲) «جزء الذب عن الإمام الطبراني» للضياء المقدسي (ص۲۲)، وعنه الذهبي في «السير» (۱۲۷/۱٦).

<sup>(</sup>٣) «تذكرة الحفاظ» (٣/ ٩١٦)، و«النبلاء» (١٢٧/١٦).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الإسلام» (٢٦/ ٢٠٨).

# وَقَدَ كَانَ الإِمَامُ الطَّلَبَرَانِيُّ يُحِبُّ المِزَاحَ:

قَالَ ابنُ مَنْدَه (١): «وَبَلَغَنِي أَنَّ الطَّبَرَانِيُّ كَانَ حَسَنَ المُشَاهَدَةِ، طَيِّبَ المُحَاضَرَةِ، قَرَأَ عَلَيْهِ يَوْمًا أَبو طَاهِر بن لُوْقَا حَديث: «كَان يَغْسِلُ حَصَى جماره» فَصَحَّفَهُ، وَقَالَ: خُصيّ حِمَارِهِ! فَقَالَ: مَا أَرَادَ بِذَلكَ يَا أَبًا طَاهِرٍ؟ قَالَ: التَّوَاضُع! وَكَان هَذَا كَالمُغَفَّلِ».

قَالَ الحَافِظُ الضِّيَاء (٢): «ذَكَرَ ابنُ مَرْدَوَيْه فَي تَأْرِيخِهِ لأَصْبَهَان جَمَاعَةً، وَضَعَّفَهُم، وَذَكَرَ الطَّبَرَانِيِّ فَلَمْ يُضَعِّفْهُ، فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ ضَعِيفًا لَضَعَّفُهُ».

قَالَ أَبُو بَكُر بِن أَبِي عَلِيّ المُعَدَّل: «الطَّبَرَانِيُّ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُدَلُّ عَلَى فَضْلِهِ وَعِلْمِهِ، كَانَ وَاسِعَ العِلْمِ كَثِيرَ التَّصَانِيفِ. وَقِيلَ: ذَهَبَتْ عَيْنَاهُ في آخِرِ أَيَّامِهِ، فَكَانَ يَقُولُ: الزَّنَادِقَةُ سَحَرَتْنِي، فَقَالَ لَهُ يَوْمًا حَسْنُ العَطَّارِ \_ تِلْمِيذُهُ \_ يَمْتَحِنُ بَصَرَهُ: كَمْ عَدَدُ الجُذُوعِ التي في السَّقْفِ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي، لَكِنْ نَقْشُ خَاتَمِي: سُلَيْمَانُ بِن أَحْمَد»(٣).

قُلْتُ \_ يَعْنِي الذَّهَبِيّ \_: «هَذَا قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ الدُّعَابَةِ. قَالَ: وَقَالَ لَهُ مَرَّةً: مَنْ هَذَا الآتِي \_ يَعْنِي: ابْنُهُ \_؟ فَقَالَ: أَبِو ذَرٍ، وَلَيْسَ بِالغِفَارِي»(٤).

<sup>(</sup>۱) «مناقب الطبراني» لابن منده (ص٣٢٢)، و «السير» (١٦٦/١٦).

<sup>(</sup>۲) «السير» (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٣) «السير» (١٢٧/١٦).

<sup>(</sup>٤) «السير» (١٦/ ١٢٧).

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ الحَافِظُ: «كَانَ ابْنُ مَرْدَويه فِي قلبِهِ شَيْءٌ عَلَى الطَّبَرَانِيِّ، فتلفَّظ بكلام، فَقَالَ لَهُ أَبُو نُعَيْم: كمْ كتبتَ يَا أَبَا بكرٍ عَنْهُ؟ فَأَشَارَ إِلَى حُزَمٍ، فَقَالَ: وَمَنْ رَأَيْتَ مَثلَهُ؟ فَلَمْ يقلْ شَيْئًا»(۱).

عن جَعْفَرٍ بنَ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: «لَقِيتُ ابنَ عُقدَةَ بِالكُوْفَةِ، فَسَأَلته يَوْمًا أَنْ يُعيدَ لِي فَوْتًا، فَامْتَنَعَ، فشدَّدتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مِنْ أَيِّ بلدٍ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَصْبَهَانَ.

فَقَالَ: نَاصِبَةٌ يَنْصِبُوْنَ العدَاوَةَ لأَهلِ البَيْتِ.

فَقُلْتُ: لاَ تَقُلْ هَذَا؛ فَإِنَّ فِيهِم مَتَفَقِّهَةً وَفَضِلاَءَ وَمَتَشَيِّعَةً.

فَقَالَ: شيعَةُ مُعَاوِيَةَ؟ قُلْتُ: لاَ وَاللهِ، بَلْ شيعَةُ عَلِيٍّ، وَمَا فِيهِم أَحدٌ إِلاَّ وَعلِيُّ أَعزُّ عَلَيْهِ مِنْ عينِهِ وَأَهلِهِ.

فَأَعَادَ عَلَيَّ مَا فَاتَنِي، ثُمَّ قَالَ لِي: سَمِعْتَ مِنْ سُلَيْمَانَ بِنِ أَحْمَدَ اللَّخمِيِّ؟ فَقُلْتُ: لاَ، لاَ أَعرِفهُ.

فَقَالَ: يَا سُبْحَانَ اللهِ!! أَبُو القَاسِمِ بِبَلَدِكُم وَأَنْتَ لاَ تَسْمَع مِنْهُ، وَتُؤذِينِي هَذَا الأَذَى بِالكُوْفَةِ، مَا أَعرفُ لأَبِي القَاسِمِ نظيرًا، قَدْ سَمِعْتُ مِنْهُ، وَسَمِعَ مِنِّي.

ثُمَّ قَالَ: أَسمعتَ (مُسْنَدَ) أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ؟ فَقُلْتُ: لاَ.

<sup>(</sup>۱) «السير» (۱۲/ ۱۲۷).

قَالَ: ضيَّعْتَ الحزمَ، لأنَّ مَنْبعَهُ مِنْ أَصْبَهَانَ.

وَقَالَ: أَتَعْرَفُ إِبْرَاهِيْمَ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ حَمْزَةً؟ قُلْتُ: نعم.

قَالَ: قلَّ مَا رَأَيْتُ مثلَهُ فِي الحِفْظِ»(١).

وَقَالَ أَحْمَدُ البَاطِرِقَانِيُّ: «دَخَلَ ابْنُ مَرْدَوَيْه بَيْتَ الطَّبَرَانِيِّ وَأَنَا مَعَهُ، وَذَلِكَ بَعْدَ وَفَاةِ ابنِهِ أَبِي ذَرِّ لبيعِ كتبِ الطَّبَرَانِيِّ، فَرَأَى أَجزَاءَ الأَوَائِلِ بِهَا فَاغتمَّ لِذَلِكَ، وَسَبَّ الطَّبَرَانِيَّ، وَكَانَ سَيِّءَ الرَّأْيِ فِيْهِ».

#### وَ فَاتُهُ:

لَمْ يَزَلْ حَدِيْثُ الطَّبَرَانِيِّ رَائِجًا، نَافِقًا، مرغوبًا فِيْهِ، وَلاَ سَيَّمَا فِي زَمَانِ صَاحِبِهِ ابْنِ رِيذَة، وَقَدَ عَاشَ الطَّبَرَانِيُّ مِائَةَ عَامٍ وَعَشْرةَ أَشْهُرِ(٢).

قَالَ أَبُو نُعَيْمِ الحَافِظُ<sup>(٣)</sup>: «تُوفِّيَ الطَّبَرَانِيُّ لليلَتينِ بقيتًا مِنْ ذِي القَّعْدَةِ سنَةَ سِتَّيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ بأَصْبَهَانَ، وَمَاتَ ابنُهُ أَبوْ ذرِّ فِي سَنَةِ تِسْعِ وَتِسْعِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ عَنْ نَيِّفٍ وَسِتِّيْنَ سَنَةً»(١).

<sup>(</sup>۱) «مناقب الطبراني» لابن منده (ص٣١٥)، «السير» (١٢٥/١٦).

<sup>(</sup>۲) «السير» (۱۲/۸۲۱).

<sup>(</sup>٣) «السير» (١٢٩/١٦).

<sup>(3)</sup> وقد أفدت كثيرًا في هذه المقدمة من الأخ نايف المنصوري في كتابه «إرشاد القاصي والداني»، ومن الدكتور محمد سعيد حسن البخاري في مقدمة «كتاب الدعاء»، وكتاب «الحافظ الطبراني وجهوده في خدمة السنّة»، للدكتور محمد أحمد رضوان. جزاهم الله خيرًا.

### مُؤَلَّفَاتُهُ:

الإِمَامُ الطَّبَرَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ المُكْثِرِينَ جِدًّا في التَّصْنِيفِ، فَقَد أَفْرَدَ لَهُ ابنُ مَنْدَه جُزْءًا في مُؤَلَّفَاتِهِ، وهو مُلْحَقُ في آخِرِ المُعْجَمِ الكَبِيرِ، وَبَلَغَتْ ١٠٦ كِتَاب، وَزَادَ الذَّهَبِيُّ عَلَيْهَا أَشَيَاء كَثِيرَة، لَكِنْ مَعَ الأَسَفِ كَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ المُؤَلَّفَاتِ مَفْقُودٌ وَلَا نَعْرِفُ عَنْهُ شَيئًا.

وَأَنَا سَأَذْكُرُ المَوْجُودَ مِنْهَا، سَوَاءٌ المَخْطُوط مِمَّا هو مُتَوَفِّر أَوْ مَوْجُودٌ فِي مَكْتَبَاتِ المَخْطُوطَاتِ أَوْ المَطْبُوعَاتِ:

# ١ ـ الأَحَادِيثُ الطَّوال:

طُبِعَ بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ حَمْدِي عَبْد المَجِيدِ السلفي، وصَدَرَ عن المَكْتَبِ الإِسْلَامِي (عام ١٤١٩).

# ٢ \_ انْتِخَابُ الطَّبَرَانِيّ:

لاَبْنِهِ أَبِي ذَرِّ، لَهُ نُسْخَة ضِمْنَ مجموع (رقم ٣٨٤١) في المَدْرَسَةِ العُمَرِيَّة وَيَقَعْ فِي (٢١ ورقة). وَكُنْتُ قَدْ نَسَخْتُه مُنْذُ عِدَّةِ أَعْوَامِ لِتَحْقِيقِهِ.

# ٣ \_ الأَّمَالِي:

مِنْهُ نُسْخَةٌ خَطِّيَّةٌ عِنْدِي ضِمْنَ مَجْمُوعِ وَهُوَ عِنْدِي كَامِلًا مُلَوَّنًا، وَفِيهِ أَجْزَاءٌ حَدِيثِيَّةٌ نَفِيسَةٌ، وَهُوَ مِنْ مَكْتَبَة كوبريلي ضِمْنَ مَجْمُوعِ (رقم ٢٥٢).

## ٤ \_ الأوائِل:

طُبِعَ مَرَّتَيْن؛ الأُولَى: بِتَحْقِيقِ مُحَمَّد شَكُور بن مَحْمُود الحَاجِيّ

أمرير وَصَدَرَ عَنْ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَة وَدَارِ الفُرْقَانِ عام ١٤٠٣، وَالطَّبْعَةُ الثَّانِيَة: بِتَحْقِيقِ مَرْوَانِ العَطِيَّة، وَشَيْخُ الرَّاشِدِ، وَصَدَرَ عَنْ دَارِ الجِيلِ – الثَّانِيَة: بِتَحْقِيقِ مَرْوَانِ العَطِيَّة، وَشَيْخُ الرَّاشِدِ، وَصَدَرَ عَنْ دَارِ الجِيلِ – بَيْروت عام ١٤١٣. وَهَذِهِ الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ أَجْوَدُهُمَا وَأَمْثَلُهُمَا.

# ه \_ ثُلَاثِيَّات الطَّبَرَانِيّ:

طُبِعَ بِتَحْقِيقِ عَلِيّ رضا عَبْد الله، وَأَحْمَد البَزْرَه، وَصَدَرَ عَنْ دَار المَأْمُون (عام ١٤٠٦).

# ٦ \_ حَدِيثُ الضَّبِّ الذي تَكَلَّمَ بَيْنَ يَدَيِّ النبي ﷺ:

طُبِعَ بِتَحْقِيقِ عَبْدِ الله ضَيْفِ الله العَامِرِي وَصَدَرَ عَنْ دَارِ الريَّان \_ .

# ٧ \_ حَدِيثُ النَّسَائِيِّ:

وَهُوَ مَخْطُوط مَحْفُوظٌ ضِمْنَ مَجْمُوع رَقَم (٣٨٤٣ عام) [مجاميع ١٠٧]، ضِمْنَ المَكْتَبَةِ العُمَرِيَّة بِدِمَشق، وَهُوَ يَقَعُ فِي (١٢ ورقة).

وَهَذَا الْكِتَابُ قَيْدُ التَّحْقِيقِ، وَأَقُومُ بِخِدْمَتِهِ، وَجُلُّ الأَحَادِيثِ التَّي فِيهِ يَرْوِيهَا الطَّبَرَانِيِّ عن شَيْخِهِ الْإِمَامِ النَّسَائِيِّ صَاحِبُ السُّنَنِ، وَكُلُّ الأَحَادِيثِ التي فِيهِ هي في المُعْجَمِ الأَوسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ.

#### ٨ \_ الدُّعَاءُ:

لَهُ طَبْعَتَانِ، الأولى: بِتَحقَيقِ الدُّكْتُورِ مُحَمَّد سَعِيدِ بن مُحَمَّد حَسَن البُخَارِيّ، وَصَدَرَت عن دَارِ البَشَائِرِ الإِسْلَامِيَّةِ في ثلاث مجلدات (عام ١٤٠٧).

أَمَّا الثَّانِيةِ: فَهِيَ طبعةُ دار الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ بِتَحْقِيقِ مصطفى عبد القَادِر عَطَا في مجلد وَصَدَرَ (عام ١٤١٣).

# ٩ \_ الزِّيَادِات عَلَى كِتَابِ الجُودِ وَالسَّخَاءِ:

طَبَعَهُ الدُّكْتُور عَامِر حَسَن صَبْرِي وَصَدَرَ عَنْ دَارِ البَشَائِرِ الإِسْلَامِيَّة.

# ١٠ ـ طُرُق حَدِيثِ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا:

طُبِعَ مَرَّتَينِ بِتَحْقِيقِ عَلِي حَسَن عَبْد الحَمِيد، وَهِشَام بن إِسْمَاعِيل السَّقَّا، وَصَدَرَ عَنْ المَكْتَبِ الإِسْلَامِيّ ودَار عَمَّار (عام ١٤١٠).

وَلَهُ طَبْعَةُ أُخْرَى وهي أَجْوَدُهُمَا وَأَنْقَنُهُمَا بِتَحْقِيقِ د. محَمَّد بن حَسَن الغمَارِي عضو هَيْئَة التَّدْرِيس بِجَامِعَة أمِّ القرى، وَصَدَرَ عن دَارِ البَشَائِرِ الإِسْلَامِيَّةِ.

## ١١ ـ فَضْلُ الرَّمْي وَتَعْلِيمِهِ:

طَبِعَ بِتَحْقِيقِ الدَّكتورِ محَمَّد بن حَسَن بن أَحْمَد الغمَاري وَصَدَر (عام ١٤١٩).

## ١٢ \_ فَضْلُ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ:

طُبِعَ بِتَحْقِيق أَبِي عَبْد الله عمار بن سَعِيد تمالت الجَزَائِرِي، صدر عن مكتبة العُمَرَيْنِ العِلْمَيَّةِ (عام ١٩٩٩).

## ١٣ \_ مَكَارِمُ الأَخْلَاقِ:

وَسَيَأْتِي الكَلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَى نُسَخِهِ.

## ١٤ \_ مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ:

طُبِعَ بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ المُكَرَّمِ الهمَامِ حَمْدِي عَبْدِ المَجِيدِ السَّلْفِي في (٤ مجلدات)، وَصَدَرَ عَن مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ (عام ١٩٨٩).

# ١٥ \_ مَنْ اسْمُهُ عَطَاء مِنْ رُواةِ الحَدِيثِ:

طُبِعَ بِتَحْقِيقِ هِشَام إِسْمَاعِيل السَّقَّا وَمُرَاجَعَة مَحْمُود مَحَمَّد حَدَّاد، وَطُبِع فِي دَارِ عَالَمِ الكُتُبِ (عام ١٩٨٥).

# ١٦ \_ المُعْجَمُ الكَبِير:

طُبِعَ بِتَحْقِيقِ الشَّيْخِ النَّبِيلِ حَمْدِي عَبْد المَجِيد السَّلفِي<sup>(۱)</sup> فِي عِشْرين مُجَلِّد، طُبِعَ فِي مَكْتَبَةِ العُلُومِ وَالحِكَمِ بِالمَوْصِلِ عِشْرين مُجَلِّد، طُبِعَ فِي مَكْتَبَةِ العُلُومِ وَالحِكَمِ بِالمَوْصِلِ (عام ١٩٨٣)، ثُمَّ طَبَعَتْهُ وَزَارَةُ الأَوْقَافِ العِرَاقِيةِ، وَوَجَدَ الشيخُ طَارِق بن عَوضِ اللهِ جزءًا من المجلد ١٣، فَطَبَعَه عَلى حِدَةٍ. وَطُبِعَ عَن دَارِ الرَّايَةِ (عام ١٩٩٣)، وَكَذَلِك فَعَلَ الشَّيْخ حَمْدِي السلفِي رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) ثم توفي الشيخ رحمه الله تعالى، وعضَّته نواجذ المنية، وتبوأ التراب، وفارق الأهل والأتراب، وذلك يوم الخميس ١٨ من ذي القعدة عام ١٤٣٣، وأسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يبرد مضجعه جَزَاءَ ما قدَّم لدين الله ولخدمة سنَّة رسول الله ﷺ.

ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّيخُ سَعْد بن عبد اللهِ الحُمَيِّد، والشيخ خَالِد الجِريسيِّ وفَرِيقُ العَمِلِ مَعَهُمَا فَجَمَعَا بين العملين، وزَادوا عَالَيْهَا المجلد ١٣، ١٤، وتزيد على طَبْعَةِ الشَّيْخَيِنِ حَمْدِي وطَارِق عَلَيْهَا المجلد ١٣، ١٤، وتزيد على طَبْعَةِ الشَّيْخَيِنِ حَمْدِي وطَارِق ٩٣١ حديثًا، وطُبع (عام ٢٠٠٦).

## ١٧ \_ المُعْجَمُ الأَوْسَط:

طَبَعَهُ شيخنا الشَّيخ طَارِق بن عوض الله، وعبد المُحْسِن بن إِبْرَاهِيمِ الحُسَيْنِيّ، وطبع عن دار الحرمين في ١٠ مجلدات، وصدر (عام ١٩٩٥).

وَلَهُ طَبْعَةٌ طَبَعَهَا الدُّكْتُور مَحْمُود الطَّحَان عن دَارِ المَعَارِفِ، لكن طبعة الحرمين أجودهما.

## ١٨ \_ المُعْجَمُ الصَّغِيرِ:

طُبِعَ عن دَارِ الكُتُبِ العِلْمَيَّةِ (عام ١٩٨٣)، وله طبعة أخرى في المُحتب الإسلامي باسم «الرَّوْضُ الدَّانِي إلى المُعْجَمِ الصَّغِيرِ للطَّبَرَانِيِّ»، بتحقيق محمد شكور محمود أمرير في مجلدين، وهي أجودهما، وطبع (عام ١٩٨٥).

ولشيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني \_ أيَّده الله \_ عمل على الكتاب اسمه «الجهد الوفير على المعجم الصغير»، لكنه لم يطبع بعد \_ عَجَّلَ الله بخروجه \_.

وطبعه أيضًا الأستاذ كمال يوسف الحوت، وصدر عنه مؤسسة الكتب الثقافية في بيروت (عام ١٩٨٦).

فَهَذِهِ بَعْضُ آثَارِ ذَلِكَ الإِمَامِ الكَبِيرِ وَالتي لَا يَزَالُ كَثِيرٌ مِنْ كُتُبِهِ تُعْتَبَرُ في عِدَادِ المَفْقُودِ، وَأَنَا كَمَا ذَكَرْتُ قَدِ اقْتَصَرْتُ عَلَى كُتُبِهِ تُعْتَبَرُ في عِدَادِ المَفْقُودِ، وَأَنَا كَمَا ذَكَرْتُ قَدِ اقْتَصَرْتُ عَلَى المُوْجُودِ سَواءٌ المَطْبُوعَ مِنْهَا أَوْ المَخْطُوطِ، وَكَثِيرٌ مِنْ كُتُبِ المُؤلِّف تُنْبِئُ عَنْ هَذِهِ المَتَانَةِ العِلْمِيَّةِ التي كَانَتْ بَيْنَ أَصْلُعِ ذَلِكَ المُؤلِّف تُنْبِئُ عَنْ هَذِهِ المَتَانَةِ العِلْمِيَّةِ التي كَانَتْ بَيْنَ أَصْلُعِ ذَلِكَ المُلُومِ الإَمَامِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فَقَدَ أَلَّفَ في صُنُوفٍ كَثِيرَةٍ من العُلُومِ وَالتي تَذُلُّ عَلَى احْتِوَائِهِ لِتِلْكَ العُلُومِ.

# دراسة الكتاب منهج الطبراني في الكتاب

نَصَّ الإِمَامُ الطَّبَرَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - في مُقَدِّمَةِ الكِتَابِ على أَنَّ المُؤْمِنُ مَكَارِمِ الغَرَضَ الأَسَاسِي مِنْ تَأْلِيفِ الكِتَابِ هو أَنْ يَنَالَ المُؤْمِنُ مَكَارِمِ الأَخْلَقِ؛ لِكَيْ يَسْعَدَ في الدُّنْيَا وَيَنْعَمَ في الآخِرَةِ، وَأَنْ يَنَالَ بِهَا الخَيْرَ في الدَّارَيْنِ حَيْثُ قَالَ: «هَذِهِ أَبْوَابُ في مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ الخَيْرَ في الدَّارَيْنِ حَيْثُ قَالَ: «هَذِهِ أَبْوَابُ في مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ التَّي يَنَالُ بِهَا العَبْدُ المُؤْمِنُ الشَّرَفَ في حَيَاتِهِ، ويَرْجُو فِيهَا النَّجَاةَ النَّجَاةَ بَعْدَ مَوْتِهِ».

وَتَتَّضِحُ مَعَالِمُ مَنْهَجِ الطَّبَرَانِيّ في كِتَابِهِ مَنْ خِلَالِ هذه المُقَدِّمَةِ الوَجِيزَةِ التي قَدَّمَ بِهَا بَيْنَ يَدَيْ كِتَابِ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، حَيْثُ إِنَّهُ اعْتَمَدَ وَتَعَمَّدَ الاخْتِصَارَ في هذا الكِتَابِ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ سِيَاقِهِ اعْتَمَدَ وَتَعَمَّدَ الاخْتِصَارَ في هذا الكِتَابِ، وَأَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ لَا يُنْقِلَ الكِتَابِ لِلأَسَانِيدِ التي يَذْكُرُهَا في الكِتَابِ، وَأَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ لَا يُنْقِلَ الكِتَابِ بِكَثْرَةِ الطُّرقِ وَتَعَدُّدِهَا، لِتَكُونَ سَهْلَةَ المَرَامِ وَالزِّمَامِ، فَقَالَ: «ذَكَرْتُ بِكَثْرَةِ الطُّرقِ وَتَعَدُّدِهَا، لِتَكُونَ سَهْلَةَ المَرَامِ وَالزِّمَامِ، فَقَالَ: «ذَكَرْتُ الطُّرُقُ المُتَونَ وَتَرَكْتُ الطُّرُقَ»، وَكَانَ السَّبَبُ في هَذَا الاخْتِصَارِ هو الانْتِفَاعُ المُتَونَ وَتَرَكْتُ الطُّرُقَ الطُّرُقَ الطَّرُقَ الطُّرُقَ الطَّرُقَ الطَّرُقَ المَّرَاءِ وَصَعْبَ حِفْظُهَا، فَذَكَرَ لِكُلِّ حَدِيثٍ طَرِيقًا إذا كَثُرَتْ ثَقُلَ الكَتِابُ وصَعْبَ حِفْظُهَا، فَذَكَرَ لِكُلِّ حَدِيثٍ طَرِيقًا وَاجِدًا فَقَط.

وَلَكِنَّهُ خَالَفَ مَنْهَجَهُ في بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، فَمَثْلًا في بَابِ جَامِعُ أَبُوابِ حَقِّ الْجَارِ فَمِنْ ذَلْكَ قَوْلُهُ ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ»، تَحْتَ هَذَا البَابِ سَاقَ مَا يَقْرُبُ مِنْ عِشْرِينَ طَرِيقًا لِهَذَا الْحَدِيثِ. وفي بَابِ مَا جَاءَ في قَوْلِ النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ»، ساق تحته ما يقرب من خمسة عشر طريقًا. وفي بَابِ مَا جَاءَ في قَوْلِ النّبِي ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ عَشْرَةِ طُرُقٍ. واليَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ عَلَى قَوْلِ النّبِي ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْمِنُ بَاللهِ واليَوْمِ اللهُ عَلَى بَابِ مَا جَاءَ في قَوْلِ النّبِي ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِي جَارَهُ»، سَاقَ تَحْتَهُ أَكْثَرَ مِن عَشْرَةِ طُرُقٍ.

وَكَانَ أَيْضًا مِنْ مَلَامِحِ مَنْهَجِهِ أَنَّهُ أَكْثَرَ من رِوَايَةِ الأَحَادِيثِ المَرْفُوعَةِ في الكِتَابِ، وَلَمْ يُكْثِرْ من رِوَايَةِ القَصَصِ عن بَعْضِ السَّلَف كَمَا فَعَلَ الدَّرَائِطِيُّ، وإِنْ كَانَ قَد رَوَى بَعْضَهَا، سَوَاءٌ في السِّيرِ أَوْ الحِكَايَاتِ، وَذَلكَ نَادِرًا في الكِتَابِ، وَلَمْ يُكْثِرْ في الكِتَابِ من الاسْتِدُلالِ من الآيَاتِ القُرْآنِيَة.

وَقَدْ قَسَّمَ الْكِتَابَ إِلَى جُزْئَيْنِ كَمَا يَتَّضِحُ ذلك في الْمَخْطُوطَاتِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُؤْلِّفُ الْأَحَادِيثَ بِأَسَانِيدِهَا ومُتُونِهَا، وَلَمْ يَذْكُر رَوَايَةً من غَيْرِ سَنَدٍ إِلَّا الرِّوَايَة الأُوْلَى في (جَامِعِ حَقِّ الْجَارِ) فَإِنَّهُ قَالَ: فَمِنْ ذلكَ قوله ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِ ثُهُ»، هَذِهِ هِيَ الرِّوَايَةُ الوَحِيدَةُ التي عَلَّقَهَا المُصَنِّفُ ثُمَّ وَصَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عِلَّةِ طُرُقٍ.

أَمَّا عَنْ مَنْهَجِهِ في التَّبُويِبِ، فَيَبْدَأُ بِذِكْرِ العُنْوانِ لِذَلِكَ البَابِ، ثُمَّ يَقُومُ بِإِدْرَاجِ الأَحَادِيثِ التي تَتَعَلَّقُ بِكُلِّ بَابٍ في مَكَانٍ وَاحِدٍ.

وَيُلاَحَظُ من صَنِيعِ الطَّبَرَانِيُّ أَنَّه قَدَّمَ الأَبْوَابِ التي تَتَعَلَّقُ بِالأَخْلَاقِ النَّفْسِيَّةِ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِالأَخْلَقِ العَمَلِيَّةِ، فَنَجِدُهُ يَفْتَتِحُ الكِتَابِ بِبَابِ فَضْلِ النَّفْسِيَّةِ، ثُمَّ أَتْبُعُهُ بِبَابِ فَضْلِ تِلَاوَةِ القُرْآنِ، ثُمَّ يُتْبِعُهُ بِبَابِ مَا جَاءَ في حُسْنِ الخُلُقِ، ثُمَّ أَبْوَابِ لِينِ الجَانِبِ وَالتَّبَسُمِ وَالرِّفْقِ وَالصَّبْرِ، وَهَكَذَا في ثُلُثي الجُزْءِ الأَوَّلِ.

ثُمَّ يَنْتَقِلُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الأَخْلَاقِ العَمَلِيَّةِ التي يَسْعَى العَبْدُ بِجَوَارِحِهِ لإِنْجَازِهَا؛ فَأَوْرَدَ بَابِ فَضْلِ شَفَاعَةِ المُسْلِمِ لأَخِيهِ، وَأَتْبَعَهُ بِجَوَارِحِهِ لإِنْجَازِهَا؛ فَأَوْرَدَ بَابِ فَضْلِ شَفَاعَةِ المُسْلِمِ للأَخِيهِ، وَأَتْبَعِهُ بِبَابِ مَا جَاءَ في فَضْلِ حَوَائِجِ المُسْلِمِين إلى السَّلَاطِينِ وَتَنْجِيزِهَا لِبَابِ مَا جَاءَ في فَضْلِ حَوَائِجِ المُسْلِمِين أِخِيهِ المُسْلِمِ وَنَصْرِهِ إِيَّاهُ، لهم، ثُمَّ بَابِ رَدِّ المُسْلِمِ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ المُسْلِمِ وَنَصْرِهِ إِيَّاهُ، وَهَكَذَا في الثَّلُثِ الأَخِيرِ من الجُزْءِ الأَوَّلِ.

ثُمَّ يَنْتَقِلُ الطَّبَرَانِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الحَدِيثِ عن الأَخْلَاقِ التي تَحْتَاجُ إلى بَذْلِ المَالِ فَذَكَرَ بَابِ فَصْلِ مَعُونِةِ الغُزَاةِ في سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وجلّ، وَأَتْبَعَهُ بِبَابٍ مَنْ أَعَانَ حَاجًا أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا، مُرُورًا عِزَّ وجلّ، وَأَتْبَعَهُ بِبَابٍ مَنْ أَعَانَ حَاجًا أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا، مُرُورًا بِأَبْوَابٍ فَصْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ، وَفَصْل مَنْ كَسَى أَخَاهُ المُسْلِمِ ثَوْبًا، وَهَذَا في النِّصْفِ الأَوَّلِ من الجُزْءِ الثَّانِي.

ثُمَّ يَخْتِتِم الطَّبَرَانِيُّ كِتَابَهُ في النِّصْفِ الثَّانِي مِنَ الجُزْءِ في الحَدِيثِ عن حَقِّ الجَارِ، فَيُورِدُ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ مُتَتَالِيةٍ في الحَدِيثِ عن الحَدِيثِ عن الإِحْسَانِ إلى الجَارِ، والتَّحْذِيرِ من الإِسَاءَةِ إِلَيْهِ.

وفي تَرْجَمَتِهِ لأَبْوَابِ الكِتَابِ نَجِدُهُ أَحْيَانًا يَبْتَكِرُ عُنُوانًا لِلبَابِ، وَأَحْيَانًا يَبْتَكِرُ عُنُوانًا لِلبَابِ، وَأَحْيَانًا يَكْتَفِي بِنَصِّ الحَدِيثِ لَيُتَرْجِم بِهِ البَابَ، فَمِنَ الأَوَّلِ: بَابُ شَفَاعَةِ المُسْلِم لأَخِيهِ، وَمِنَ الثَّانِي: بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «لَا قَلَيْل مِن أَذَى الجَارِ».

# تَعْلِيقَاتُ الطَّبَرَانِي في الكِتَابِ:

لَمْ يُكْثِر الطَّبَرَانِيِّ من تَعْلِيقَاتِهِ عَلَى الأَحَادِيثِ، فَقَد أَوْرَدَ خَمْس تَعْلِيقَاتٍ عَلَى الْأَحَادِيثِ، فَقَد أَوْرَدَ خَمْس تَعْلِيقَاتٍ في جَمِيعِ كِتَابِهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ نُقَسِّمَ هَذِهِ التَّعْلِيقَات عَلَى ثَلاثَةِ أَنْوَاع:

الأُوَّلُ: بَيَانٌ لِمَا أُبْهِمَ من الرُّوَاةِ، وَمِثَالُهُ: قَوْلُ الطَّبَرَانِيّ: (حَدَّثَنَا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنَا مُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ، ثنَا سُفْيَانُ، عن أبي عَبَّادٍ، عن أبيه من أبيه مُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ: (إِنَّكُمْ لا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسُط الوَجُهِ وحُسْنُ الخُلُقِ». أبو عَبَّاد هو: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري).

الثَّانِي: النَّصُّ عَلَى تَصْحِيحِ حَدِيثٍ، وَمِثَالُهُ: (حَدَّثَنَا عَلَيُّ بن عبد العَزِيزِ، ثَنَا أبو نُعَيْم، ثَنَا زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة، عن الشَّعْبِيِّ، عن النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ في تَرَاحُمِهِمْ وتَوَادُدِهِمْ وتَوَاصُلِهِمْ كَمَثَلِ الجَسَدِ إذا اشْتَكَى عُضْوٌ مِنْهُ تَدَاعَى لهُ سَائِرُ الجَسَدِ بالحُمَّى والسَّهَرِ».

قال أبو القاسِم الطَّبَرَانِيُّ: رَأَيْتُ النبي ﷺ في المَنَامِ فَسَأَلْتُهُ عن هذا الحَدِيثِ، فَقَالَ النبي ﷺ وَأَشَارَ بِيَدِهِ: صَحِيحٌ صَحِيحٌ صَحِيحٌ صَحِيحٌ ثَلَاثًا. والحديثُ صَحِيحٌ).

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ الطَّبَرَانِيُّ يَسْتَأْنِسُ بِالرُّؤْيا الطَّيبَةِ، لا سِيَّمَا التي يُرَى فيها النبي ﷺ.

الثَّالِثُ: بَيَانُ تَفَرُّدِ الرَّاوِي، وَمِثَالُهُ: (حَدَّثَنَا أَحمدُ بن مُحَمَّد بن يحيى بن حَمْزَةَ، ثَنَا أبي، عن أبيهِ قال: كتب إليَّ المهدي بعهدي وأَمَرَنِي أَن أصلُبَ في الحكم، وقال في حديثه: حدثني أبي عن أبيه عن جده، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: قال ربكم: "وعِزَّتي وجَلَالِي لأَنْتَقِمَنَ من الظَّالِم فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، ولأَنْتَقِمَنَ من الظَّالِم فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، ولأَنْتَقِمَنَ من الظَّالِم في عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، ولأَنْتَقِمَنَ عن المَهْدِيِّ إلَّا يَحْيَى بن حَمْزَةً).

# الصِّنَاعَةُ الإِسْنَادِيَّة في الكِتَابِ:

إِنَّ الإِمَامَ الطَّبَرَانِيّ لَمْ يَهْتَمَّ بِشَكْلِ كَبِيرٍ بِالصِّنَاعَةِ الإِسْنَادِيَّةِ كَمَا ذَكَرَ في مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ نُلَاحِظُ جَوَانِبَ إِسْنَادِيَّة مُهِمَّة تُشِيرُ إلى مَكَانَتِهِ العِلْمَيَّةِ، وَقُدْرَتِهِ عَلَى الإِبْدَاعِ في صِنَاعَةِ الأَسَانِيدِ، وَفِيمَا يَلِي شَيئ من صِنَاعَتِهِ الإِسْنَادِيَّةِ في الكِتَابِ:

## ١ \_ التَّحْوِيلُ بَيْنِ الأَسَانِيدِ:

فَقَدَ ذَكَرَ في عِدَّةِ مَوَاضِعِ التَّحْويل بَيْنَ الأَسَانِيدِ، وَيَرْمُزُ إِلَيْهِ بِالحَرْفِ (ح)، وَهَذَا التَّحْويلُ يَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَة على سِعَةِ حِفْظِهِ وَعَلْمِهِ بِالرُّوَاةِ.

# ٢ \_ الجَمْعُ بَيْنَ الشُّيَوخ:

فَقَدَ جَمَعَ الإِمَامُ الطَّلِبَرَانِيّ بَيْنَ شَيْخَيْنِ، وَلَمْ يَجْمَع بَيْنَ أَكْثَر من شَيْخَينِ في الطَّرِيقِ الوَاحِدِ.

وَإِنَّمَا يَلْجَأُ الطَّبَرَانِيّ إِلَى الجَمْعِ بَيْنَ الشَّيُوخِ عِنْدَ تَسَاوِي مَرْتَبَةِ شَيْخَيْهِ، واتْفَاقِهما عَلَى مَتْنِ الحَدِيثِ وَسَنَدِهِ، فمثلًا قول الطبراني: (حَدَّثَنَا عليُّ بن عبد العزيزِ، وأبو مسلم الكَشِّيُّ قالا: حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، (ح) وثنَا بَكُرُ بن سَهْلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا عبد اللهِ بن يُوسف، كَلَاهُمَا عن مَالِكِ بن أنسٍ، عن ثَوْرِ بن زَيْدِ الدِّيليِّ، عن أبي الغَيْثِ، عن أبي الغَيْثِ، عن أبي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ: السَّاعِي على الأَرْمَلَةِ والمِسْكِينِ كالمُجَاهِدِ في سبيلِ اللهِ»).

نَجِدُ فِيهِ أَنَّ كُلَّا من عَلِيٍّ بن عَبْد العَزِيزِ وأَبِي مُسْلِم مُوثَّق. قال الدَّارَقُطْنِيِّ: ثِقَةٌ مَأْمون). الذهبي عن عَلِيِّ بن عَبد العَزِيزِ: (قال الدَّارَقُطْنِيِّ: ثِقَةٌ مَأْمون).

وَنَقَلَ السُّيُوطِيُّ تَوْثِيقَ الدَّارَقُطْنِيّ لأَبِي مُسْلِمِ الكَشِّيّ - إِبْرَاهِيم بن عبد اللهِ بن مُسْلِم - فَقَالَ: (وَتَّقَهُ الشُّيُوخِ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: كَانَ ثِقَةً سَرِيًّا نَبِيلًا عَالِمًا بِالحَدِيثِ).

# ٣ \_ التَّمْييزُ بَينَ الرُّوَاةِ:

فَقَدَ أَوْرَدَ في أَحَدِ أَسَانِيدِهِ ذِكْرَ مُحَمَّد بن العَبَّاسِ المُؤدّب، وَأَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ بِالأَصْبَهَانِيِّ.

فِالإِمَام الطَّبَرَانِيّ يَرُوي عن مُحَمَّد بن العَبَّاسِ الأَخْرَمِ الأَخْرَمِ الأَصْبَهَانِيّ، ومُحَمَّد بن الأَصْبَهَانِيّ، ومُحَمَّد بن العَبَّاسِ الدِّمَشْقِيُّ، بِالإِضَافَةِ إلى مُحَمَّد بن العَبَّاسِ المُؤَدّب.

وَأَكْثَر رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ عن هَؤُلَاءِ هي: عن مُحَمَّد بن العَبَّاسِ المُؤَدِّبِ أَوَّلًا، وعن الأَصْبَهَانِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِذَلِكَ خَشِيَ الطَّبَرَانِيُّ أَنْ يَضْعُبَ عَلَى القَارِئِ تَمْييز أَحَدِهِمَا عن الآخَرِ إِنْ لَمْ يَذْكُرِ النِّسْبَة، فَأَزَالَ الالْتِبَاسَ بِذِكْرِ الأَصْبَهَانِيِّ، عِلْمًا بَأَنَّ كِلَا الرَّاوِيَيْنِ هُمَا من شُيُوخِهِ المُبَاشَرِينَ.

ومِنَ الجَدِيرِ بِالذِّكْرِ أَنَّ الطَّبَرَانِيّ لَمْ يَرْوِ في «مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ» إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا عن مُحَمَّد بن العَبَّاسِ المُؤدِّب.

# ٤ \_ التَّرْجِيحُ عِنْدَ شَكِّ الرَّاوي:

فَقَدَ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنِ المُثَنَّى، ثَنَا مُحَمَّد بِنِ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عن عليِّ بِن زَيْدٍ، عن زُرَارَةَ بِن أَبِي أَوْفَى، عن مَالِكِ بِن عَمْرِهِ أَو عَمْرِو بِن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بِينَ أَبُويْنِ مُسْلِمَيْنِ حتى يَسْتَغْنِيَ فَقَد أَوْجَبَ اللهُ لهُ الجَنَّةَ البتة».

قال أبو القاسم: هَكَذَا رَوىَ سُفْيَانُ هَذَا الحَدَيث عن مَالِكِ بن عَمْرٍو عَمْرو بن مَالِكِ بِالشَّكِّ، والصَّوَابُ: مَالِكِ بن عَمْرٍو القُشَيْرِيُّ).

# أيان مؤطن السَّماع:

فَقَدَ أَوْرَدَ حَدِيثًا بَيَّنَ المَكَانِ الذي سَمِعَ فِيهِ مِنْهُ، وَالحَدِيثُ هو: (حَدَّثَنَا أبو عُمَيْرِ الأَنْصَارِيُّ البَصْرِيُّ بمصرَ، ثَنَا سُلَيْمَان بن داود الشَّاذَكُونِيُّ، ثَنَا عيسَى بن يُونُس، عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ،

عن عَائِشَةَ: قال رسول الله عَلَيْ: «مَنْ رَبَّى صَغِيرًا حتى يقُولَ: لا إله إلَّا اللهُ؛ لمْ يُحَاسِبْهُ الله عزَّ وجَلَّ»).

وَلَا شَكَّ أَنَّ النَّصَّ عَلَى مَوْطِنِ السَّمَاعِ يَزِيدُ من قُوَّةِ اتْصَالِ السَّندِ، مِمَّا يُقَلِّلُ من احْتِمَالِ الطَّعْنِ في الحَدِيثِ.

### قَضَايَا إِسْنَادِيَّة:

١ ـ تَعْلِيقُ الإِسْنَادِ: أَوْرَدَ الطَّلبَرَانِيّ حَدِيثًا وَاحِدًا عَلَقَ فِيهِ جَمِيعَ السَّنَدِ.

٢ \_ رِوَايَته عن شُيُوخِهِ في الكِتَابِ كُلِّهِ جَاءَتْ بِصِيغَةِ الأَدَاءِ:
 (حَدَّثنَا)، وَهِيَ مِنَ أَرْفَع صِيَغ الأَدَاءِ.

٣ - عَالِيَ الإِسْنَادِ: أَوْرَدَ الطَّبَرَانِيّ حَدِيثًا عَالِيَ الإِسْنَادِ بقوله: (حَدَّثَنَا عبد اللهِ بن أَحْمَدَ بن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بن مَسْعُودٍ الجَحْدَرِيُّ، ثَنَا كثيرُ بن حَبِيبٍ، عن ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عن أَنسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا كَانَ الرِّفْقُ في شَيْءٍ قَطُّ إلا زَانَهُ»).

وَهَذَا الْحَدِيثُ وَصَلَ بِهِ إلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخَمْسَةِ رُوَاةٍ، وهو نَفْسُ الْعَدَد الذي وَصَلَ بِهِ الْبَزَّارِ، عِلْمًا أَنَّ وَفَاة الْبَزَّارِ كَانَتْ سنة (٢٩٢هـ)، وَقَدَ وَصَلَ ابن حِبَّانَ بِهِ إلى النَّبِي ﷺ بِسِتَّةِ رِجَالِ.

٤ ـ نَازِلُ الإِسْنَادِ: أَوْرَدَ الطَّبَرَانِيُّ حَدِيثًا نَازِل الإِسْنَادِ وهو قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا يحيى بن عُثمانَ، وأبو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بن الفَرَجَ

المِصْرِيَّانِ قالا: ثنا عبد الله بن محمد الفَهْمِيُّ، أنا عبد الله بن وَهْبِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بن عبد الله بن سَالِم، عن مُوسَى بن عُقْبَةً، عن عبد الله بن عليِّ، عن أبي إسْحَاقَ، عن أبي عُبَيْدَة بن عبد الله، عن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: «ارْحَمْ مَنْ في الأَرْضِ يَرْحَمْكَ مَنْ في السَّمَاءِ»).

وَهَذَا الْحَدِيثُ وَقَعَ لِلْحَاكِمِ النَّيْسَابُورِي بِعُلُوِّ إِذْ وَصَلَ بِهِ إِلَى النَّبِي ﷺ بِسَبْعَةِ رِجَالٍ.

# صِنَاعَةُ المَتْنِ في الكِتَابِ:

اللَّوَائِل، قَالَ أبو عبد الله الحَاكِمُ: (إِنَّ مَا يَلْزَمُ الحَدِيثِيُّ مِنَ الضَّبْطِ الأَوَائِل، قَالَ أبو عبد الله الحَاكِمُ: (إِنَّ مَا يَلْزَمُ الحَدِيثِيُّ مِنَ الضَّبْطِ والإِنْقَانِ أَنْ يُفَرِّق بَيْنَ أَنْ يَقُول «مِثْلُهُ» أَوْ يَقُولَ «نَحْوُهُ»؛ فَلَا يَحِلُّ لَهُ وَالإِنْقَانِ أَنْ يُفَرِّق بَيْنَ أَنْ يَقُول «مِثْلُهُ» أَوْ يَقُولَ «نَحْوُهُ»؛ فَلَا يَحِلُّ أَنْ يَقُولَ «مِثْله» إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُمَا عَلَى لَفْظٍ وَاحِدٍ، وَلَا يَحِلُّ أَنْ يَقُول «مِثْله» إلَّا إِذَا كَانَ عَلَى مِثْلِ مَعَانِيهِ، والله أعلم).

وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ حَدِيثَ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَيَيْ يَشْكُو جَارَهُ، فَقَالَ لَهُ: «اطْرَحْ مَتَاعَكَ في الطَّرِيقِ»، فَطَرَحَهُ؛ فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ عليهِ فَيَلْعَنُونَهُ، فَجَاءَ النَّبِيَّ عَيَيْ فَقَالَ: فَطَرَحَهُ؛ فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ عليهِ فَيَلْعَنُونَهُ، فَجَاءَ النَّبِيَّ عَيَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَقِيتُ مِنْ النَّاسِ. قَالَ: «وَمَا لَقِيتَ مِنْهُمْ؟»، قال: قد يَلْعَنُونِي! فَقَالَ رسولُ اللهِ عَيَيْ : «قَدْ لَعَنَكَ اللهُ قَبْلَ النَّاسِ»، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَعُودُ. فَجَاءَ الذِي شَكَاهُ، فَقَالَ رسولُ اللهِ عَيْدٍ: فَقَالَ رسولُ اللهِ عَيْدٍ: «قَدْ لَعَنَكَ اللهُ قَبْلَ اللهِ عَيْدٍ: فَقَالَ رسولُ اللهِ عَيْدٍ:

ثُمَّ أَعْقَبَ الطَّبَرَانِيِّ هذا المَتْنَ بِإِسْنَادَينِ، قَالَ في نِهَايةِ الأَوَّل: (مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ)، وَقَالَ في نِهَايةِ الثَّانِي: (بِنَحْوِهِ).

٢ – بَيَانُ غَرِيبِ الحَدِيثِ. فَقَدَ أَوْرَدَ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ قَوْلَهُ عَلَيْهِ:
«المَعْرُوفُ والمُنْكَرُ خَلِيقَتَانِ للنَّاسِ تُنْصَبَانِ يومَ القِيَامَةِ،
فأمَّا المَعْرُوفُ فَيُبَشِّرُ أَهْلَهُ ويَعِدُهُمْ، وأما المُنْكَرُ فيقولُ: إليكُمْ.
فلا يسَتْطَيعُونَ لهُ إِلَّا لُزُومًا».

قال أبو القاسم: (فَسَّرَ أَهْلُ العِلْمِ قَوْلَهُ ﷺ: «خَلِيقَتَانِ»: يعني ثَوَابَهُمَا).

٣ - عَدَمُ تِكْرَارِ شَيء مِمَّا أَوْرَدَهُ. ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُكَرِّرْ حَدِيثًا بِسَندِهِ وَمَتْنِهِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مُغَايَرَةٍ، تَتَمَثَّلُ غَالِبًا في تَعَدُّدِ الطُّرُقِ التي وَصَلَهُ الحَدِيثُ مِنْهَا، وَهَذَا مِنْ شَأْنِهِ تَقْوَيِةُ الحَدِيثِ وَرَفْعِهِ من دَرَجَةٍ إِلَى التي أَعْلَى مِنْهَا.

## مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الكِتَابُ مِنْ الحَدِيثِ:

إِنَّ الإِمَامَ الطَّبَرَانِيّ لَمْ يَكُنْ غَرَضُهُ جَمْعُ الصَّحِيحِ وَلَا اشْتَرَطَ جَمْعُهُ؛ لِذَلِكَ فَقَدَ احْتَوَى كِتَابُ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ عَلَى الأَحَادِيثِ المَمْوُفُوعَةِ وَالمُرْسَلَةِ وَالقُدْسِيَّةِ كَمَا اشْتَمَلَ عَلَى الآثَارِ المَوْقُوفَةِ وَالمَقْطُوعَةِ، وَسَأَذْكُرُ مِثَالًا عَلَى كُلِّ نَوْعٍ:

# ١ \_ المَرْفُوعُ:

وَاشْتَمَلَ عَلَى (١٠٥) حَدِيثًا. مِثَالُهُ: (حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن سُويْد

الشِّبَامِيُّ، ثَنَا عبد الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّامِ بن مُنَبِّهٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النبي عَلَيْ قال: «كُلُّ سُلامَى من النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يوم تَطْلُعُ فيهِ الشَّمْسُ، فَإِنْ تَعْدِلْ بينَ اثنَيْنِ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وإن تُعِنِ الرَّجُلَ على دَابَّتِهِ صَدَقَةٌ، أو تَرْفَعْ لهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، والكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وكل خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إلى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وإمَاطَتُكَ الأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»).

### ٢ \_ المُرْسَل:

وَاشْتَمَلَ عَلَى حَدِيثَيْنِ. مثاله: (حَدَّثَنَا حَفْصُ بن عَمرَ، ثَنَا قَبِيصَةُ بن عُفْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عن الحَجَّاجِ بن فُرَافِصَةَ، أَخْبَرَنِي أَبو العَلَاءِ، عَنْ بُدَيْلٍ قَال: قَال رسول الله ﷺ: ﴿ لأَنْ أُطْعِمَ أَخًا لِي في اللهِ لُقْمَةً أَحَبُّ إِليَّ من أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، ولأَنْ أُعْطِيَهُ عَشَرَةً أَحَبُّ إِليَّ من أَنْ أَعْظِيهُ عَشَرَةً دَرَاهِمَ، ولأَنْ أُعْطِيهُ عَشَرَةً أَحَبُّ إِليَّ من أَنْ أَعْظِيهُ عَشَرَةً دَرَاهِمَ، ولأَنْ أُعْظِيهُ عَشَرَةً أَحَبُّ إِليً من أَنْ أَعْظِيهُ مَ رَقَبَةً»).

## ٣ \_ القُدُسِيُّ:

واشْتَمَل عَلَى (٤) أَحَادِيثَ. مِثَالُهُ: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بن عبد البَاقِي الأَذَنِيُّ، ثَنَا هَارُون بن دَاود النَّجَّارُ الطَّرَسُوسِيُّ، ثَنَا خَالد بن عمرو الأُمَوِيُّ، ثَنَا الليثُ بن سعدٍ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن أبي عبد الله الصُنَابِحِيِّ، عن أبي بكر الصِّدِيقِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَنْهُ عَنْ عَنْ وجل: إنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ رَحْمَتِي وَسُول الله عَنْهُ عَنْ وجل: إنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ رَحْمَتِي فَارَحُمُوا خَلْقِيِّ: «قَالَ اللهُ عَنْ وجل: إنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ رَحْمَتِي فَارَحُمُوا خَلْقِي»).

### ٤ \_ المَوْقُوفُ:

وَاشْتَمَلَ عَلَى (٢٢) حَدِيثًا. مِثَالُهُ: (حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن صَالِحٍ الشِّيرَازِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بن نُصَيْرٍ، ثَنَا قُرَّةُ بن خَالِدٍ، عن عَمْرو بن دينَارٍ قال: «كان ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه ضَحْمَ القَصْعَةِ، حَسَنَ الله عنه ضَحْمَ القَصْعَةِ اللهُ عنه ضَحْمَ القَصْعَةِ اللهُ عنه ضَحْمَ القَصْعَةِ القَصْعَةِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّ

## ه \_ المَقْطُوعُ:

وَاشْتَمَلَ عَلَى (١٦) حَدِيثًا. مِثَالُهُ: (حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بن محمدٍ المَلَطِيُّ، ثَنَا عبد الغَفَّارِ بن الحَكَمِ، ثَنَا شَرِيْكُ، عن كَثِيرِ بن إِسْمَاعِيلَ، عن مُحَمَّد بن نَشْرٍ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - قال: «لأَنْ أَجْمَعَ أُنَاسًا من أَصْحَابِي عَلَى صَاعٍ من طَعَامٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى السُّوقِ فَأَشْتَرِيَ نسَمَةً فَأَعْتِقَهَا»).

# ٦ \_ المَوْضُوعُ:

وَاشْتَمَلَ عَلَى حَدِيثٍ وَاحِدٍ. مِثَالُهُ: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بِن أَحْمَدَ، ثَنَا هِشَامُ بِن عَمَّارٍ، ثَنَا عبد اللهِ بِن يزيدَ البَكْرِيُّ، عن مُحَمَّد بِن مُطَرِّف أَبِي غَسَّانَ المَدَنِيُّ، عن دَاودَ بِن أَبِي فَرَاهِيجَ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما حسَّنَ الله خَلْقَ رَجُلٍ وخُلُقَهُ، فَتَطْعَمَهُ النَّارِ»)(۱).

<sup>(</sup>١) وقد أفدت من بحث للدكتور علي إبراهيم النعمة حول منهج الطبراني في الكتاب.

#### أبواب الكتاب:

## وقد قسم الكتاب إلى ٤٧ بابًا:

بَابُ: فَضْلِ تِلَاوَةِ القُرْآنِ وكَثْرَةِ ذِكْرِ الله تَعَالَى والصَّمْتِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، وحُبِّ المَسَاكِينَ ومُجَالَسَتِهِم، (روى تحته حديثًا واحدًا).

بَابُ: مَا جَاءَ فِي فَصْلِ حُسْنِ الخُلُقِ، (روى تحته ١٢ حديثًا).

بَابُ: فَضْلِ لِينِ الجَانِبِ، وسُهُولَةِ الأَخْلَاقِ، وقُرْبِ المَأْخَذِ، والتَّوَاضُع، (روى تحته ٤ أحاديث).

بَابُ: فَضْلِ الْإِنْبِسَاطِ إلى النَّاسِ، ولِقَائِهِمْ بِطَلَاقَةِ الوَجْهِ، (روى تحته حديثين).

بَابُ: فَضُلِ تَبَسُّمُ الرَّجُلِ فِي وَجْهِ أَخِيهِ الْمُسْلَمِ، (٣ أحاديث).

بابُ: فَضْلِ الرِّفْقِ والحِلْمِ والأَنَاةِ، (٨ أحاديث).

بَابُ: فَضْلِ الصَّبْرِ والسَّمَاحَةِ، (٥ أحاديث).

بَابُ: فَضْلِ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ، (٤ أحاديث).

بَابُ: فَضْلِ الرَّحْمَةِ وَرِقَّةِ القَلْبِ، (١٠ أحاديث).

بَابُ: فَضْلِ كَظْمِ الغَيْظِ، (٥ أحاديث).

بَابُ: فَضْلِ العَفْوِ عَنِ النَّاسِ، (١١ حديثًا).

بَابُ: ما جاء في نَصِيحَةِ المُسْلِمِينَ، (٥ أحاديث).

بَابُ: فَضْلِ سَلَامَةِ الصَّدْرِ وقِلَّةِ الغِلِّ لِلْمُسْلِمِينَ، (٤ أحاديث).

بَابُ: فَضْلِ الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، (حديثًا واحدًا).

بَابُ: فَضْلِ إِنْعَاشِ الحُقُوقِ، (حديثًا واحدًا).

بَابُ: فَضْل ما جَاءَ في فَضْلِ نُصْرَةِ المَظْلُوم، (حديثين).

بَابُ: فَضْلِ الأَخْذِ على يَدَي الظَّالِم، (حديثين).

بَابُ: مَا جَاءَ في الأَخْذِ على أَيْدِي السُّفَهَاءِ، (حديثًا واحدًا).

بَابُ: فَضْلِ مَعُونَةِ المُسْلِمِينَ والسَّعْيِ في حَوَائِجِهِمْ، (١١ حديثًا).

بَابٌ آخَرُ في ذَلِكَ، (حديثين).

بَابُ: فَضْلِ إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ، (٤ أحاديث).

بَابُ: فَضْلِ التَّكَفُّلِ بَأَمْرِ الأَرَامِلِ، (٣ أحاديث).

بَابُ: فَضْلِ التَّكَفُّلِ بَأَمْرِ الأَيْتَامِ، (٨ أحاديث).

بَابُ: فَضْلُ تَرْبِيَةِ المَنْبُوذِينَ والإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ حتى يَكْبَرُوا، (حديثًا واحدًا).

بَابُ: فَضْلِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ، (٨ أحاديث).

بَابُ: فَضْلِ مَحَاسِنِ الأَفْعَالِ، (٥ أحاديث).

بَابٌ: فِيمَنْ ظَلَمَ رَجُلًا مُسْلِمًا، (٦ أحاديث).

بَابُ: فَضْلِ شَفَاعَةِ المُسْلِمِ لأَخِيهِ، (فيه حديثين).

بَابُ: ما جَاءَ في فَضْلِ رَفْعِ حَوَائِجِ المُسْلِمِينَ إلى السَّلَاطِينِ وتَنْجِيزِهَا لهم، (فيه حديثين).

بَابُ: فَضْلِ رَدِّ المسلمِ عن عِرْضِ أَخِيهِ المسلمِ ونصرِهِ إِيَّاهُ، (٥ أحاديث).

بَابُ: فَضْلِ التَّوَدُّدِ إلى النَّاسِ ومُدَارَاتِهِمْ، (٣ أحاديث).

بَابُ: فَضْلِ مَعُونَةِ الغُزَاةِ في سَبِيلِ اللهِ عز وجلَّ، (فيه حديثين).

بَابُ: فَضْلِ مَنْ أَعَانَ حَاجًّا أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا، (٣ أحاديث).

بَابُ: فَضْلِ رَحْمَةِ الصَّغِيرِ، وتَوْقِيرِ الكَبِيرِ، ومَعْرِفَةِ حَقِّ العُلَمَاءِ، (٣ أحاديث).

بَابُ: فَضْلِ تَوْسِعَةِ المَجَالِسِ لِلْعُلَمَاءِ، (حديثًا واحدًا).

بَابُ: فَضْلِ إِلْقَاءِ الرَّجُلِ الوِسَادَةَ لأَخِيهِ المُسْلِم، (فيه حديثين).

بَابُ: فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ، (٣٨ وهو أكبر باب فيه أحاديث وآثار).

بَابُ: فَضْلِ مَنْ كَسَا أَخَاهُ المُسْلِمَ ثَوْبًا، (حديثين).

جَامِعُ أَبْوَابِ حَقِّ الجَارِ: فَمِنْ ذلكَ قوله ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُولِي اللهِ عَلَيْهِ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوكِي يُوطِينِي بِالجَارِ حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّ ثُهُ»، (١٨ حديثًا).

بَابُ: مَا جَاءَ في قَوْلِ النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَّوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ»، (٣ أحاديث).

بَابُ: مَا جَاءَ في قَوْلِ النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ»، (١٣ حديثًا). بَابُ: مَا جَاءَ في قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ»، (٩ أحاديث).

بَابُ: وُجُوبِ اللَّعْنَةِ عَلَى مَنْ آذَى جَارَهُ، (٣ أحدايث).

بَابُ: قَوْلِهِ ﷺ: «لَا قَلِيلَ مِنْ أَذَى الجَارِ»، (حديثًا واحدًا).

بَابُ: قَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ آذَى جَارَهُ فَقَدْ آذَانِي»، (حديثًا واحدًا).

بَابُ: قَوْلِهِ ﷺ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ سُوءُ الجَارِ»، (فيه حديثين).

بَابُ: قَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»، (فيه حديثين).

بَابُ: قَوْلِهِ ﷺ: «لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»، (٦ أحاديث).

فهذه عدة أحاديث كل باب من أبواب هذا الكتاب.

وقد بلغ عدد أحاديث الكتاب، (٢٥٠) حديثًا وأثرًا.

# شُيُوخُهُ في الكتاب:

كَانَ أبو القَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ يَعِيشُ فِي الْعَصْرِ الذَّهَبِيِّ لِعِلْمِ الرِّوايَةِ وَالإِسْنَادِ الْعَالِيِّ، وَقَدْ عَاصَرَ وَأَدْرَكَ الْكِبَارِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالأَئِمَّةِ الْمُسْنِدِينَ أَصْحَابَ الأَسَانِيدِ الْعَالِيَةِ، وَكَانَتْ كَثْرَةُ تَنَقُّلَاتِهِ في البُلْدَانِ سَبَبًا رَئِيسِيًّا فِي كَثْرَةِ شُيُوخِهِ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا الْفَتْرَة الزَّمَنِيَة الطَّويلَة التي عَاشَهَا مُقَارَنَةً بِنُظَرَائِهِ مِن المُحَدِّثِينَ، وَقَدْ زَادَ عَدَدُ الطَّويلَة التي عَاشَهَا مُقَارَنَةً بِنُظَرَائِهِ مِن المُحَدِّثِينَ، وَقَدْ زَادَ عَدَدُ

شُيُوخِهِ عَنْ أَلْفِ شَيْخٍ، قَالَ السُّيُوطِيِّ<sup>(۱)</sup>: «وَحَدَّثَ عَنْ أَلْفِ شَيْخٍ أَوْ يَزيدُونَ».

وَقَدْ كَانَ المُبْتَدِعَة وَالمُخَالِفُونَ يَمُوتُونَ عَلَى عُلُوِّ إِسْنَادِ أَبِي القَاسِمِ وَكَثْرَةِ أَحَادِيثِهِ التي يَحْفَظُ وَيُحَدِّثُ بِهَا لأَنَّ إِسْنَادَهُ كَانَ عَاليًا جِدًّا.

وَكَانَ أَوَّل مَنِ اهْتَمَّ بِدِرَاسِةِ وَجَمْعِ شُيُوخِ الطَّبَرَانِيُّ هو الطَّبَرَانِيُّ هو الطَّبَرَانِيُّ نفسُهُ، فَقَدْ أَخَرَجَ كِتَابَهُ «المُعْجَمُ الصَّغِيرِ» وَالَّذِي قَالَ في مُقَدِمَتِهِ: «هَذَا أَوَّلُ كِتَابِ فَوَائِدِ مَشَايِخِي الَّذِينَ كَتَبْتُ عَنْهُمْ بِالْأَمْصَارِ، خَرَّجْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدِيثًا وَاحِدًا وَجَعَلْتُ أَسْمَاءَهُمْ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَم»(٢).

وَكَذَلِكَ صَنَّفَ الحَافِظُ السَّخَاوِيُّ كِتَابِ «تَرْتِيبُ شُيُوخِ الطَّبَرَانِيُّ»(٣).

وَأَيْضًا الشَّيْخُ حَمَّاد الأَنْصَارِيِّ لَهُ كِتَابُ «بُلْغَةُ القَاصِي وَالدَّانِي في تَرَاجِمِ شُيُوخِ الطَّبَرَانِيِّ» وطبع في دار الغرباء الأثرية (عام ١٩٩٥).

وَكَذَلِكَ صَنَّفَ الأَّحُ نَايفُ بن صَلَاحِ المَنْصُورِيِّ كِتَابِ «إِرْشَادِ القَاصِي وَالدَّانِي إلى تَرَاجِمِ شُيُوخِ الطَّبَرَانِيِّ» فَأَجَادَ في عَمَلِهِ.

<sup>(</sup>١) «طبقات الحفاظ» (١/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>۲) «المعجم الصغير» (۱/۱۱).

<sup>(</sup>٣) راجع: «الضوء اللامع» (٤/ ١٧).

وَقَدْ بَلَغَ عَدَدُ الشَّيُوخِ الذِينَ أَخْرَجَ عَنْهُم في مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ: (٩٦) شَيْخًا، مِنْهُم الثِّقَةُ، والصَّدُوقُ، والضَّعِيفُ، والمُتَّهَمُ بِالكَذِبِ.

وَهَا أَنَا أَذْكُرُ الشَّيُوخِ الذينَ رَوَى عَنْهُم الإِمَامُ الطَّبَرَانِيُّ في كِتَابِ «مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ» وَأَذْكُرُ عَدَدَ رِوَايَاتِ كُلِّ شَيْخٍ وَرَقَمَ الحَدِيثِ الذي وَرَدَ فِيهِ.

١ \_ أَحْمَدُ بن أَنسِ بن مَالِكِ الدِّمَشْقِيُّ، الرقم (١) له عنه رواية
 واحدة.

٢ ـ مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن الصَّائِغِ المَكِّيُّ، الرقم (٢) له عنه رواية
 واحدة.

٣ ــ يَحْيَى بن عبد البَاقِي الأَذَنيُّ، الأرقام (٣، ٤١، ١١٤، ١٤١) له عنه أربع روايات.

٥ \_ عُمرُ بن حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، الأرقام (٥، ٥١، ١٤٥، ١٥٨، ١٥٨، ٢٢٥، ٢٢٥) ست روايات.

٦ ـ الحُسَيْنُ بن إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، الأرقام (٦، ١٤٠، ٢٣٤) ثلاث روايات.

- ٨ يَحْيَى بن أَيُّوبَ المِصْرِيُّ العَلَّافُ، الأرقام (٩، ٦٣، ١٠٠،
   ٨ يَحْيَى بن أَيُّوبَ المِصْرِيُّ العَلَّافُ، الأرقام (٩، ٦٣، ١٠٠،
   ٨ يَحْيَى بن أَيُّوبَ المِصْرِيُّ العَلَّافُ، الأرقام (٩، ٦٣، ١٠٠،
- 9 \_ عَبْدَانُ بن أَحْمَدَ، الأرقام (۱۰، ۳۷، ۵۲، ۵۳، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۰۸) سبع روایات.
- ١٠ مُحَمَّدُ بن صَالِحٍ بن الوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، الأرقام (١١، ٢١٨) روايتان.
- ١١ أبو مُسْلِم الكَجِّيُّ، الأرقام (١٢، ٥٧، ٧٧، ٨٨، ٩٩،
   ١١٤، ١٥٣، ١٨١، ١٩٥، ٢٠٠، ٢١٦) أحد عشر رواية.
- ١٣ \_ مَسْعَدَةُ بن سَعْدِ العَطَّارُ المَكِّيُّ، الأرقام (١٥، ١٥١) روايتان.
  - ١٤ ـ أبو يَزِيدَ يوسُفُ بن يَزِيدَ القَرَاطِيسِيُّ، الأرقام (١٦، ١٣٨،
     ١٧٨، ١٨٣، ٢٠٦، ٢٤٤) ست روايات.

- ١٥ \_ أبو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بن الفَرَجَ، الأرقام (١٧، ٤٦، ١٣٧) ثلاث روايات.
- ١٦ مُعَاذُ بن المُثَنَّى، الأرقام (١٨، ٣٥، ٩٣، ٩٣، ١٠٨، ١٢٨،
   ٢٠٦، ٢١٥، ٢٢٠، ٢٢٨) تسع روايات.
  - ١٧ \_ موسَى بن هَارُونَ، الأرقام (١٩، ١٤٢) روايتان.
- ۱۸ \_ حَفْصُ بن عمر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِيُّ، الأرقام (۲۰، ۷۷، ۹۸، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۳۳، ۱۳۰، ۱۶۹، ۱۹۹، ۱۹۵) تسع روایات.
- ١٩ ــ أَحْمَدُ بن عبد الوهَّابِ بن نَجْدَةَ الحَوْطيُّ، الأرقام (٢١، ٤٠،
   ١٩٥، ١٠٤، ١٩٣) خمس روايات.
- ٢٠ ــ أَحْمَدُ بن القَاسِمِ بن مُسَاوِرِ الجَوْهَرِيُّ، الأرقام (٢٣، ٤٨)
   روايتان.
- ٢١ \_ حَبُّوشُ بن رِزْقِ الله المِصْرِيُّ المُعَدَّلُ، الأرقام (٢٤، ٩٤) روايتان.
  - ٢٢ \_ مُحَمَّدُ بن عليِّ الصَّائِغُ، الأرقام (٢٦، ١٣٥) روايتان.
  - ٢٣ ـ الهَيْثَمُ بن خَالِدٍ المِصِّيصِيُّ، الرقم (٢٩) رواية واحدة.
- ٢٤ \_ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عبد الرَّحْمَنِ بن يونُسَ الرَّقيُّ، الرقم (٣١)
   رواية واحدة.
- ۲۵ \_ عبد اللهِ بن مُحَمَّدِ بن سعيدِ بن أَبِي مَرْيَمَ، الأرقام (۳۲، ۸۰، ۲۰ صبد اللهِ بن مُحَمَّدِ بن سعيدِ بن أَبِي مَرْيَمَ، الأرقام (۳۲، ۸۰،
  - ٢٦ \_ مُحَمَّدُ بن شُعَيْبِ الأصبهانيُّ، الرقم (٣٣) رواية واحدة.

- ۲۷ بیشر بن مُوسَی، الأرقام (۳٤، ۲۳، ۲۷، ۲۰۱، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۹۹، ۱۹۹، ۱۹۹، ۲۱۲، ۲۲۲) تسع روایات.
- ٢٨ ـ أبو زُرْعَةَ عبد الرحمنِ بن عَمْرو الدِّمَشْقِيُّ، الأرقام (٣٦،
   ٢٢١، ٢٠٩، ٢٣٦، ٢٤٥) خمس روايات.
  - ٢٩ ــ مُحَمَّدُ بن النَّصْرِ الأَزْدِيُّ، الأرقام (٣٩، ١٢٢) روايتان.
- ٣٠ ـ إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، الأرقام (٤٢، ٥٩، ٧٢، ١٢٥، ٢٣٠، ٢٣٢) خمس روايات.
- ٣١ ــ يَحْيَى بن عُثْمانَ بن صَالِحٍ، الأرقام (٤٦، ٧٦، ١٠٦، ١٦٧، ٢٣٢) خمس روايات.
- ٣٢ \_ إِبْرَاهِيمُ بن هاشمِ البَغَويُّ، الأرقام (٤٩، ٧٤، ١٧٧) ثلاثة روايات.
- ٣٣ ـ المِقْدَامُ بن داودَ المِصْرِيُّ، الأرقام (٥٠، ٧٠، ١٠٥، ٢١٩، ٢١٩،
- ٣٤ ـ بَكْرُ بن سَهْلِ الدِّمْيَاطِيُّ، الأرقام (٥٤، ٦١، ٩٩، ١٦٢) أربع روايات.
  - ٣٥ ــ أَحْمَدُ بن عمرو القَطَوَانِيُّ، الرقم (٥٥) رواية واحدة.
- ٣٦ ـ فُضَيْلُ بن مُحَمَّدٍ المَلَطِيُّ، الأرقام (٦٢، ١٧١، ١٩٨) ثلاث روايات.
  - ٣٧ \_ وَرْدُ بن أحمدَ بن لَبِيدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، الرقم (٦٤) رواية واحدة.
    - ٣٨ ــ مُحَمَّدُ بن عَبْدَةَ المِصِّيصِيُّ، الرقم (٦٥) رواية واحدة.

- ٣٩ \_ أَحْمَدُ بن النَّضْر العَسْكَرِيُّ، الرقم (٦٧) رواية واحدة.
- ٤٠ \_ زَكَرِيَّا بن يَحْيَى السَّاجِيُّ، الأرقام (٦٩، ٨٤، ٢٣٣) ثلاث روايات.
- ٤١ ـ أبو حُصَيْنٍ مُحَمَّد بن الحُسَيْنِ القَاضِي، الأرقام (٧٣، ١٧٢)
   روايتان.
- ٤٢ \_ إِسْمَاعِيلُ بن إِسْحَاق السَّرَّاجُ النَّيْسَابُورِيُّ، الرقم (٧٥) رواية واحدة.
  - ٤٣ \_ إِدْرِيسُ بن جَعْفَرٍ العَطَّارُ، الأرقام (٧٩، ٢٠٦) روايتان.
    - ٤٤ \_ الحَسَنُ بن العَبَّاسِ الرَّازِيُّ، الرقم (٨١) رواية واحدة.
- ٥٤ \_ مُحَمَّدُ بن عُثْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ، الأرقام (٨٢، ١٧٩، ٢٣٩)
   ثلاث روايات.
  - ٤٦ \_ مُحَمَّدُ بن الفَصْلِ السَّقَطِيُّ، الأرقام (٨٣، ١٧٦) روايتان.
    - ٤٧ \_ عبد اللهِ بن أَحْمَدَ بن أُسَيْدٍ، الرقم (٨٥) رواية واحدة.
  - ٤٨ \_ سَعِيدُ بن مُحَمَّدٍ المَخْزُومِيُّ، الأرقام (٢١، ٢١٠) روايتان.
- ٤٩ \_ مُصْعَبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، الأرقام (٩٢، ١٣٦،
   ٤٩ \_ مُصْعَبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، الأرقام (٩٢، ١٣٦،
   ٤٩ \_ مُصْعَبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، الأرقام (٩٢، ١٣٦،
- ٥٠ \_ ثَابِتُ بن نُعَيْمِ الهَوْجِيُّ أبو مَعْنِ، الأرقام (٩٧) ١٢٧) روايتان.
  - ٥١ \_ سُلَيْمَانُ بن المُعَافَى بن سُلَيْمَانَ، الرقم (١٠١) رواية واحدة.
    - ٥٢ \_ جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ الفِرْيَابِيُّ، الأرقام (١٠٣، ٢٤٤) روايتان.

- ٥٣ \_ يُوسفُ بن يَعْقُوبَ القاضِي، الأرقام (١٠٧، ١٤٤، ٢٠٣، ٢٠٣،
- ٥٤ \_ جُعْفَرُ بن الفَضْلِ المُؤَدِّبُ المُخَرَّمِيُّ، الرقم (١٠٩) رواية واحدة.
  - ٥٥ ــ أبو عُمَيْرٍ الأَنْصَارِيُّ البَصْرِيُّ، الرقم (١١٠) رواية واحدة.
    - ٥٦ ـ عمرو بن ثَوْرِ الجُذَامِيُّ، الرقم (١١١) رواية واحدة.
- ٥٧ \_ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن يَحْيَى بن حَمْزَةَ الدِّمَشْقِيُّ، الأرقام (١١٣، ١٢٩) روايتان.
  - ٥٨ ــ مُحَمَّدُ بن دَاود الصَّدَفِيُّ، الرقم (١١٥) رواية واحدة.
  - ٥٩ \_ إِبْرَاهِيمُ بن سُوَيْد الشِّبَامِيُّ، الرقم (١١٧) رواية واحدة.
  - ٦٠ ـ مُوسَى بن جُمْهُورِ السِّمْسَارُ، الرقم (١١٨) رواية واحدة.
- ٦١ \_ مُحَمَّدُ بن نُوحِ بن حَرْبِ العَسْكَرِيُّ، الرقم (١١٩) رواية واحدة.
  - ٦٢ ــ سَلَامةُ بن نَاهِضٍ المقدسِيُّ، الرقم (١١٩) رواية واحدة.
    - ٦٣ ـ بَكْرُ بن مُقْبِلِ البَصْرِيُّ، الرقم (١٢٣) رواية واحدة.
- ٦٤ ـ مُطَّلِبُ بن شعیبِ الأَزْدِيُّ، الأرقام (١٢٤، ١٣٧، ١٤٧، ١٤٧، ١٤٧)
   ٣٠٢، ٢٢١، ٢٢١، ٢٣٢) سبع روايات.
- ٦٥ \_ إِسْمَاعِيلُ بن الحَسَنِ الخَفَّافُ البَصْرِيُّ، الرقم (١٤٢) رواية واحدة.
  - ٦٦ \_ أَحْمَدُ بِنِ المُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، الرقم (١٤٣) رواية واحدة.

- ٧٧ \_ مُحَمَّدُ بن يَحْيَى بن المُنْذِرِ القَزَّازُ البَصْرِيُّ، الرقم (١٤٩) رواية واحدة.
  - ٦٨ \_ إِبْرَاهِيمُ بن دُحَيْم الدِّمَشْقِيُّ، الرقم (١٥٠) رواية واحدة.
    - ٦٩ \_ أَحْمَدُ بن حَمْدُونَ، الرقم (١٥١) رواية واحدة.
- ٧٠ \_ عُبَيْدُ بن غَنَّامٍ، الأرقام (١٥٥، ٢٠٦، ٢٢٤، ٢٣٨، ٢٣٦، ٢٥٠) ست روايات.
  - ٧١ \_ عُمَارَةُ بن وَثِيمَةَ المِصْرِيُّ، الرقم (١٥٩) رواية واحدة.
    - ٧٢ \_ عُبَيْدٌ العِجْلُ، الرقم (١٦١) رواية واحدة.
- ٧٣ \_ مُحَمَّدُ بن عُبَيْدِ بن آدمَ العَسْقَلَانِيُّ، الرقم (١٦٨) رواية واحدة.
  - ٧٤ \_ مُحَمَّدُ بن حَيَّانَ المَازِنِيُّ، الرقم (١٧٠) رواية واحدة.
  - ٧٥ \_ إِبْرَاهِيمُ بن صَالِحِ الشِّيرَازِيُّ، الرقم (١٧٤) رواية واحدة.
  - ٧٦ \_ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ الأَنْمَاطِيُّ، الرقم (١٧٥) رواية واحدة.
    - ٧٧ \_ أَحْمَدُ بن أَبِي دَاودَ المَكِّيُّ، الرقم (١٨٤) رواية واحدة.
- ٧٨ \_ أَحْمَدُ بن يَحْيَى ثَعْلَبُ النَّحْوِيُّ، الأرقام (١٨٧، ١٨٨) روايتان.
  - ٧٩ \_ الهَيْثَمُ بن خَلَفٍ الدُّورِيُّ، الرقم (١٨٩) رواية واحدة.
  - ٨٠ \_ عبد اللهِ بن الحُسَيْنِ المِصِّيصِيُّ، الرقم (١٩٠) رواية واحدة.
    - ٨١ ــ مُحَمَّد بن جَعْفَرِ بن أَعْيَنَ، الرقم (١٩٥) رواية واحدة.

- ٨٢ ــ أَحْمَدُ بن رِشْدِينَ الحِمْصِيِّ المِصْرِيُّ، الأرقام (١٩٦، ٢٣٥) روايتان.
- ٨٣ \_ مُحَمَّدُ بن السَّرِيِّ بن سَهْلِ القَنْطَرِيُّ، الأرقام (٢٠١، ٢٤٩) روايتان.
  - ٨٤ ــ مُحَمَّدُ بن العَبَّاسِ المُؤَدِّبُ، الرقم (٢٠٣) رواية واحدة.
  - ٨٥ \_ عمرو بن أبي الطَّاهِرِ المِصْرِيُّ، الرقم (٢٠٥) رواية واحدة.
    - ٨٦ ــ أبو شُعَيْبِ الحَرَّانِيُّ، الرقم (٢٠٦) رواية واحدة.
  - ٨٧ \_ عبد الرحمن بن مُعَاوِيَة العُتْبِيُّ، الرقم (٢٠٧) رواية واحدة.
- ٨٨ ــ مُحَمَّد بن شُعَيْبِ بن الحَجَّاجِ الزَّبِيدِيُّ، الرقم (٢٠٧) رواية واحدة.
- ٨٩ ــ مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ بن رَاهَوَيْهِ، الأرقام (٢١٣، ٢٣٠) روايتان.
  - ٩٠ \_ عبد الرحمنِ بن سَلْمِ الرَّازِيُّ، الأرقام (٢١٧، ٢٣٢) روايتان.
- ٩١ ـ مُحَمَّد بن عَبْدُوسٍ بن كَامِل السَّرَّاجُ، الأرقام (٢١٨، ٢٣٤) روايتان.
  - ٩٢ \_ أَحْمَدُ بن بَشِير البَيْرُوتِيُّ، الرقم (٢٢٢) رواية واحدة.
  - ٩٣ ـ العَبَّاسُ بن الفَضْل الأَسْفَاطِيُّ، الأرقام (٢٤٠، ٢٤٢) روايتان.
    - ٩٤ \_ إِدْرِيسُ العَطَّارِ، الرقم (٢٤٣) رواية واحدة.
  - ٩٥ ـ أَحْمَدُ بن يَحْيَى بن خَالدٍ الرَّقِيُّ، الرقم (٢٤٦) رواية واحدة.
    - ٩٦ ــ سَعِيدُ بن عبد الرحمن، الرقم (٢٤٨) رواية واحدة.

#### المصنفات في المسألة:

كَانَتِ الكِتَابَةُ في مَوْضُوعِ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ قَدِيمَةٌ وَكَثِيرَةٌ، وَقَد تَكَاثَرَتْ الكَّبْرَى، فَقَلَّ وَقَد تَكَاثَرَتْ التَّآلِيفُ في هَذَا المَوْضُوعِ لأَهَمِّيتِهِ الكُبْرَى، فَقَلَّ أَنْ تَجِدَ عَصْرًا مِنَ العُصُورِ إِلَّا وَقَد صَنَّفَ فِيهِ بَعْضُ مُعَاصِريهِ تَصْنِيفًا فِيهِ.

وَقَد حَاوَلْتُ أَنْ أَجَمَعَ مَا وَقَعَ التَّأْلِيفُ فِيهِ، وَعَمِلْتُ جَاهِدًا عَلَى اسْتِقْصَاءِ المَادَّةِ فِيهِ، وَقَدْ رَتَّبْتُهَا عَلَى وَفَياتِ العُلَمَاءِ لَيَسْهُلَ الوَقُوفُ عَلَيْهَا.

فَمِنْ ذَلِكَ:

## ١ \_ «مكارم الأخلاق»:

لعبد الملك بن حبيب الأندلسي الفقيه أبو مروان (المتوفى ٢٣٩).

ذكره ابن خير الإشبيلي في «فهرسه» (ص٢٥٨)، والزركلي في «الأعلام» (١٥٧/٤).

### ٢ \_ «مكارم الأخلاق»:

لعبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا (المتوفى ٢٨١).

مطبوع لكنه ناقص كثير.

### ٣ - «كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها»:

لأبي جعفر محمد بن جعفر بن محمد الخرائطي (المتوفى ٣٢٧). وهذا الكتاب طبع عدة طبعات وكلها ناقصة، وللحافظ السلفي عليه «انتقاء».

#### ٤ \_ «مكارم الأخلاق»:

لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (المتوفى ٣٦٠).

وهو كتابنا وسيأتي التعريف به وبنسخه.

#### ٥ \_ «مكارم الأخلاق»:

لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان (المتوفى ٣٦٩).

نقل منه الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢/ ١٣١)، والكتاني في «الرسالة المستطرفة» (٥٣).

#### ٦ \_ «مكارم الأخلاق»:

لأحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن على البرقي (المتوفى ٣٧٦).

ذكره ياقوت الحموي في «معجم الأدباء» (١/ ٤٣٢)، والصفدي في «الوافي بالوفيات» (٧/ ٣٥٥)، والبغدادي في «هدية العارفين» (١/ ٦٧).

#### ٧ \_ «مكارم الأخلاق» :

لأبي بكر أحمد بن علي بن لال الهمداني (المتوفى ٣٩٨).

ذكره السمعاني في «التحبير في المعجم الكبير» (١/ ٢٩٦ - ٢٦٧)، و(٢/ ٣٦٤)، والذهبي في «تاريخ الإسلام» (١١/ ١١٨)، (٢١٦ / ٢١٦)، و«السير» (١٥ / ٣٦)، وابن نقطة في «التقييد» (١/ ٢١٦)، و(١/ ١٥٢)، وابن حجر في «لسان الميزان» (٤/ ٦٤)، وذكره السيوطي في «الجامع الصغير»، وفي «تاريخ الخلفاء» (ص٢٧)، والكتاني في «الرسالة المستطرفة» (٣٩)، وحاجي خليفة في «كشف الظنون» (١٨١٠).

#### ۸ \_ «مكارم الأخلاق»:

لأبي منصور الثعلبي عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (المتوفى ٤٢٩).

المكتبة «الآصفية» بالهند (رقم الحفظ ١٧١٨/٢ رقم ١٢، ٣)، وله نسخة أخرى في «المكتبة الشرقية بجامعة القديس يوسف» لبنان (رقم الحفظ ٧/٤٠٠).

وذكره بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» (١٩٧/٥)، وعبد الجبار عبد الرحمن في ذخائر التراث (١/ ٤٢٩)، والزركلي في «الأعلام» (١٦٣/٤).

### 9 \_ «مكارم الأخلاق»:

لأبي الحسن علي بن سهل بن العباس بن سهل (المتوفى ٤٩١).

ذكره الإسنوي في «طبقات الشافعية» (٢/ ٤١٥)، والسبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (٢/ ٢٥٨)، والأدنروي في «طبقات المفسرين» (ص ١٤٥)، والبغدادي في «هدية العارفين» (١/ ٢٩٤).

### ١٠ \_ «مكارم الأخلاق»:

لأحمد بن علي بن سوار أبو طاهر المقري البغدادي (المتوفى ٤٩٩).

ذكره البغدادي في «هدية العارفين» (١/ ٨١).

## ١١ \_ «نزهة الأحداق في مكارم الأخلاق»:

لشيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي (المتوفى ٥٠٩).

له نسخة في «المكتبة الوطنية» بالجزائر (رقم الحفظ ١/٤٩٧).

### ۱۲ \_ «مكارم الأخلاق»:

للفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي.

مُؤَلِّفُهُ هَذَا رَافِضِي خَبِيث، وَهَذَا الكِتَابُ عَامَّة نُقُولَتِهِ أَحَادِيث مَوْضُوعَة وَلَمْ يَنْقِلْ فَيهَا مِنْ كُتُبِ أَهْلِ السُّنَّةِ شَيئًا بَلْ كُلُّهُ عن أَبِي عَبد اللهِ إِمَام الرَّافَضِة وهو غَيْرُ مُسْنَد..

وللكتاب عدة نسخ منها:

نسخة في «المكتبة العبدلية» بجامع الزيتونة بتونس (رقم الحفظ الم ١٣٥/ (٢٩١٠))، ونسخة في «المكتبة الآصفية» الهند حيدرآباد (رقم الحفظ ١/٤٧٦ (٥٣٤))، ونسخة في «المكتبة المركزية» الرياض (رقم الحفظ ٥٠١٠)، ونسخة في «المكتبة الأزهرية» رقم الحفظ (٥١] ١٨٣٣٩)، ونسخة في «مكتبة برنستون» (رقم الحفظ ١٨٥٩).

راجع: «فهرس آل البيت» فقد ذكروا عدة نسخ.

١٣ \_ «مكارم الأخلاق الحميدة»:

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (المتوفى ٥٩٧).

مخطوط في «دار الكتب المصرية» رقم الميكروفيلم: (٣٣١٦٢) عدد الأوراق: (٨٤).

1٤ \_ «مكارم الأخلاق وطيب الأعراق»:

لسليمان بن بنين بن خلف بن عوض تقي الدين الدقيقي (المتوفى ٦١٤).

ذكره ياقوت الحموي في «معجم الأدباء» (٣/ ١٣٨٧)، وإسماعيل البغدادي في «هدية العارفين» (١/ ٣٩٩).

### ١٥ \_ «مكارم الأخلاق»:

لأبي القاسم بن أحمد بن إبراهيم بن أبي العلاء الأزدي الحراستاني (المتوفى ٦٧١).

ذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١٥/ ٢٣٣)، (١٥/ ٦١٧)، والسبكي في «طبقات الشافعية» (٥/ ٢٥٩).

### ١٦ - «قصيدة في الحث على مكارم الأخلاق»:

لصلاح الدين أبو الصفاء خليل بن أيبك ابن عبد الله الصفدي الدمشقى (ت ٧٦٤هـ).

«الجامعة الإسلامية» (٢/ ٣١٥)، رقم الحفظ: ٨٠/٤٨ (٤)، (رقم الحاسب: ٣٣٠٦)، (رقم الفيلم: ٩).

### ١٧ \_ «مكارم الأخلاق»:

لمحمد بن خليل بن هلال أبو البقاء الحنفي (المتوفى ٨٢٤). ذكره إسماعيل البغدادي في «هدية العارفين» (٢/ ١٨٤).

١٨ - «كتاب منتخب ومجموع من كتاب ثمرات الأوراق في وصف مكارم الأخلاق».

لأبي بكر بن علي بن عبد الله ابن حجلة الحموي (المتوفى ٨٣٧).

له نسخة في «مركز الملك فيصل» (رقم الحفظ ٦٠٣٨ ـ فب).

## ١٩ \_ فتح الإغلاق في الحث على مكارم الأخلاق»:

لعبد الرحمن بن أبي بكر الحنبلي بن داود (المتوفى ٨٥٦).

له نسخة في «مكتبة المعهد العالي للدراسات الإسلامية» بيروت، لبنان (رقم الحفظ ٢١/٢٧).

وذكره الزركلي في «الأعلام» (٣/ ٣٠٠)، وكحالة في «معجم المؤلفين» (٥/ ١٢٨).

### · ٢ \_ «لوامع الإشراق في مكارم الأخلاق»:

لمحمد بن أسعد جلال الدواني (المتوفى ٩١٨).

نسخة «المكتبة المتحف البريطاني» رقم الحفظ (٢٤٤/ب فارسي)، و«مكتبة المكتب الهندي» (ضمن المتحف البريطاني) رقم الحفظ (٢١٨٣/٧)، و«مكتبة راغب باشا» تركيا رقم الحفظ (١٨/١٤٧٨)، و«مكتبة دار العلوم الاسلامية» بشاور باكستان رقم الحفظ (٩٧٣/أ)، و«المكتبة الآصفية» حيدر آباد الهند رقم الحفظ (١٨/١).

### ۲۱ \_ «مكارم الأخلاق»:

لمحمد بن علي بن هلال الهلبي شمس الدين النحوي (المتوفى ٩٣٣).

ذكره البغدادي في «هدية العارفين» (٢/ ٢٣٢).

### ۲۲ \_ «مكارم الأخلاق»:

لمحمد بن همام الدين محمد بن خواند شاه محمود الهروي الشهير بخواند أمير (المتوفى ٩٤٢).

ذكره البغدادي في «هدية العارفين» (٢/ ٢٣٥).

### ٢٣ \_ «مكارم الأخلاق»:

لمحمد بن أحمد جلبي عزمي (المتوفى ٩٩٠).

«المكتبة المركزية» بالرياض (رقم الحفظ ٧٤٥٣).

### ٢٤ \_ «مكارم الأخلاق في أهل مكارم الأخلاق»:

لمحمد بن عيسى بن محمود بن كنان (المتوفى ١١٥٣).

له نسخة في «مكتبة الدولة» برلين ألمانيا رقم الحفظ (٣٥١٥).

### ٢٥ \_ «ترجمة مكارم الأخلاق»:

لعلي بن طيفور البسطامي.

له نسخة في «خدا بخش» بتنه في الهند (رقم الحفظ ١٢٢٠/١٤)، ونسخة أخرى في «الجمعية الآسيوية كلكتا» الهند (رقم الحفظ ٢/ ٧٥١).

### التعريف بسند الكتاب

١ - أَبو طَاهِرٍ أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهِيمَ السِّلَفِيِّ
 الأَصْبَهَانِيِّ.

ولِدَ في أَصْبَهَانَ سَنَة (٤٧٥هـ)، وَلُقّبَ بِالسِّلَفِيّ نِسْبَةً إِلَى جَدِّهِ أَحْمَدَ سِلَفَة، وَسِلَفَة تُطْلَقُ عَلَى مَنْ كَانَ غَلِيظَ الشَّفَة، طَلَبَ الحَدِيثَ في مُقْتَبِلِ عُمُرِهِ فَسَمِعَ أَبَا عبد الله القَاسِم بن الفَصْلِ الثَّقَفِيّ، وَنَصْرُ بن أَحْمَد بن البَطرِ وَغَيْرُهُمَا، وَكَانَ كَثِيرَ الرِّحْلَةِ في طَلَبِ العِلْمِ فَرَحَلَ إِلَى أَحْمَد بن البَطرِ وَغَيْرُهُمَا، وَكَانَ كَثِيرَ الرِّحْلَةِ في طَلَبِ العِلْمِ فَرَحَلَ إِلَى بَعْدَادَ وَالأَسْكَنْدَرِيَّةِ وَمَكَّةَ وَالمَدِينَةِ وَالشَّامِ وغيرهم، تُوفِّيَ في الخَامِسِ بَعْدَادَ وَالأَسْكَنْدَرِيَّة وَمَكَّة وَالمَدِينَة وَالشَّامِ وَغيرهم، تُوفِّي في الخَامِسِ مَنْ شَهْرِ رَبِيعِ الآخِرِ سَنَةَ سِتِّ وسَبْعِينَ وَخَمْسِمَائَة بِثَغْرِ الأَسْكَنْدَرِيَّة، وَدُونَ في وَعْلَة، وِهَي مَقْبَرَةٌ فِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّالِحِينَ.

٢ ــ الفَضْلُ بْن عَلِيِّ بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد، أَبو سَعْدٍ
 الأَصْبَهَانِيُّ المُقْرِئُ (المتوفى ٤٩١هـ).

قال الذهبي (١): سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ مُحَمَّد بْن عَلِيِّ النَّقَاش، وَعَلِيَّ النَّقَاش، وَعَلِيَّ بْن مَيْلَة، ومَعْمَر بْن زِيَادٍ. رَوَىَ عَنْهُ السِّلَفيُّ، وَقَالَ: تُؤُفِّي في رَجَبِ، وَكَنَّاهُ أَبَا نَصْرِ.

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الإسلام» (۱۰/۱۰).

٣ ـ أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَهْدِيِّ النَّقَاشِ
 الْحَافِظ.

سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ لأُمِهِ أَحْمَد بن الحُسَيِن بن أَيُّوب التَّمِيمِيّ، وَأَحْمَد بن مَعْبَد، وعَبْد اللهِ بن فَارِسٍ، وَسُلَيْمَانَ الطَّبَرَانِيُّ، وَجَمَاعَة سَنَةَ نَيِّفٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمَاتَةٍ، رَحَلَ إِلى بَعْدَاد والبَصْرَةِ وَجَمَاعَة سَنَةَ نَيِّفٍ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِمَاتَةٍ، رَحَلَ إِلى بَعْدَاد والبَصْرَة والكُوْفَة وجُرْجَان ونَهَاوَنْد وهَمَدَان ونَيْسَابُور والدِّيْنَور وغَيْرِهَا من البُلْدَانِ، وَكَانَ مِنَ الثِّقَاتِ المَشْهُورِينَ. وَلَهُ عَدَدٌ مِنَ المُصَنَّفَاتِ البُلْدَانِ، وَكَانَ مِنَ الشَّوفِيَّةِ»، و«كِتَابُ القَضَاءِ». تُوْفِّيَ في رَمَضَانَ سَنَة مِنْهَا: «طَبَقَاتُ الصُّوفِيَّةِ»، و«كِتَابُ القَضَاءِ». تُوْفِّي في رَمَضَانَ سَنَة (١٤٤هـ).



# وَصْفُ النُّسَخِ المُعْتَمَدِة في التَّحْقِيقِ

كَانَ مِنْ تَوْفِيقِ اللهِ تَعَالَى وَعَوْنِهِ أَنْ مَنَّ علَيَّ بِالحُصُولِ عَلَى عِدَّةِ نُسَخٍ خَطِّيَةٍ لِلكِتَابِ كَانَتْ هِيَ عُدَّتِي لِتَحْقِيقِ الكِتَابِ، وَإِخْرَاجِهِ مَرَّةً أُخْرَى إِخْرَاجًا لاَئِقًا وَإِثْمَامًا لِلنَّقْصِ الذي وَقَعَ في طَبْعَةِ الدُّكْتُور أَخْرَى إِخْرَاجًا لاَئِقًا وَإِثْمَامًا لِلنَّقْصِ الذي وَقَعَ في طَبْعَةِ الدُّكْتُور فَارُوق حَمَادَة، وفي طَبْعَةِ مُحَمَّد عَبْدِ القَادِر عَطَا، اللَّذَيْنِ قَامَا فَارُوق حَمَادَة، وفي طَبْعَةِ مُحَمَّد عَبْدِ القَادِر عَطَا، اللَّذَيْنِ قَامَا بِطِبَاعَةِ الكِتَابِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَقَدِ اعْتَمَدَ الدُّكْتُور فَارُوق في تَحْقِيقِهِ عَلَى عِلَي عِلْمَاعَةِ الكِتَابِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَقَدِ اعْتَمَدَ الدُّكْتُور فَارُوق في تَحْقِيقِهِ عَلَى عِلَي عِلْمَ فِي المَعْرِبِ، وَكُلُّهَا نَاقِصَةٌ ومُتَأْخِرَةُ وَكَثِيْرَةُ التَّصْحِيفِ والتَّحْرِيفِ، أَمَّا الأُسْتَاذ مُحَمَّد عبدِ القَادِر فَقَدِ وَكَثِيْرَةُ التَّصْحِيفِ والتَّحْرِيفِ، أَمَّا الأُسْتَاذ مُحَمَّد عبدِ القَادِر فَقَدِ اعْتَمَدَ عَلَى نُسْخَةِ بَرْلَين فَقَطْ.

وَقَدْ أَكْرَمَنِيَ اللهُ تَعَالَى بِالحُصُولِ عَلَى ثَمَانِ نُسَخٍ كَانَتْ هِيَ المُحَدَّةُ فِي إِخْرَاجِ الكِتَابِ، بَعْضُهَا كَامِلٌ وَبَعْضُهَا نَاقِصٌ، يُكْمِلُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضًا.

## وَصْفُ النُّسَخ:

النُّسْخَةُ الأُوْلَى:

وَهَذِهِ النُّسْخَة هِيَ نُسْخَة المَدْرَسةِ العُمَرِيةِ بِالمَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيةِ بِلمَشْق، وَهِيَ مَحْفُوظَةٌ تحت (رقم ١٦٤ حَدِيث).

وَعَدَدُ أَوْرَاقَهَا (١٧ ورقة)، لِكُلِّ وَرَقَةٍ وَجْهَانِ، مَا عَدَا الوَرَقَة الأَخِيرَة فَفِيهَا سَمَاعَات الكِتَابِ.

وَهِيَ نُسْخَةٌ جَيَّدَة جِدًّا وَنُسْخَةٌ عَتِيقَةٌ وَقَدِيمَة، وَهِيَ غَايَةٌ في الدِّقَةِ والضَبْطِ.

مُتَوَسِّطُ عَدَدُ الأسطر (٢٢ \_ ٢٤ سطر) في كُلِّ وَرَقَةٍ.

وَعَلَيْهَا عِدَّةُ سَمَاعَاتٍ، وقُرِئَتْ عَلَى أَبِي الطَّاهِرِ السِّلَفِي.

وَهَذِهَ النُّسْخَة المَوْجُودُ مِنْهَا الجُزْءُ الأَوَّل فَقَطْ.

وَهَذِهِ النُّسْخَة رَمَزْتُ لَهَا بـ (ظ).

## النُّسْخَة الثَّانِيَةِ:

وَهِيَ الجُزْءُ الثَّانِي مِنَ الكِتَابِ، وَهِيَ أَيْضًا مِنْ مَحْفُوظَاتِ المَدْرَسَةِ العُمَرِيَّةِ بِالمَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ (١).

وَعَدَدُ أَوْرَاقِهَا (١٨ ورقة)، لِكُلِّ وَرَقَةٍ وَجْهَانِ مَا عَدَا آخِر وَرَقَتَانِ فَفِيهِمَا سَمَاعَاتُ الكِتَابِ.

وَهَذِهِ النَّسْخَة غَايَةٌ في الإِثْقَانِ جِدًّا، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ نُسْخَةُ عَالِمٍ مَشْهُورٍ، فَنَاسِخُهَا هو الإِمَامُ العَالِمُ العَلَّامَة فَقِيهُ بَيْتِ المَقْدِسِ مُحَمَّد بن عبد اللهِ بن عبد الغَنِيّ المَقْدِسِيّ، وَعَلَيْهَا سَمَاعَات بِتَارِيخِ سنة ٢٧٨ وَسَمَاعَات أَيْضًا سنة ٢٨١ وَسَمَاعَات أَيْضًا سنة ٢٨١

<sup>(</sup>١) راجع: «فهرس مخطوطات المدرسة العمرية» (ص٤١٩).

وَغَيْر ذَلِكَ مِنَ السَّمَاعَاتِ والتَّمَلُّكَاتِ وَالتِي تُزِيدُ النُّسْخَةَ إِتْقَانًا وَدِقَّةً حَيْثُ تَدَاوَلَتْهَا أَيْدِي العُلَمَاءِ بِالقَرَاءَةِ.

وَعَدَدُ الأَسْطُرِ فِيهَا (١٧ سطر).

مَلْحُوظَةٌ: هَذَا الجُزْءُ مِنَ الكِتَابِ نَاسِخُهُ لَيْسَ هو نَاسِخُ الجُزْء الجُزْء الأُوَّلِ، فَالخَطُّ مُغَايِرٌ تَمَامًا.

وَهَٰذِهِ النُّسْخَة رَمَزْتُ لَهَا بِ (ظ).

## النُّسْخَةُ الثَّالِثَة:

هِيَ نُسْخَةُ مَكْتَبَةِ سُوهَاج وَهي ضِمْن مَجْمُوع (٢٨)، وَكَذَا ذَكَر سِزْكِين (١٩٦/١).

عَدَدُ أَوْرَاقِهَا (١٩ ورقة) لِكُلِّ وَرَقَةٍ وَجْهَانِ عَدَا الوَرَقَة الأَخِيرَة فَهِيَ وَجْهٌ وَاحِدٌ.

وَهَذِهِ النَّسْخَةُ خَطُّهَا مِنْ خُطُوطِ القَرْنِ التَّاسِعِ لَكِنْ لَا أَعْرِفُ تَارِيخَ النَّسْخِ وَلَا النَّاسِخَ، ومَقَاسُهَا (١٣×١٧سم). وَعَلَيْهَا مُقَابَلَات في آخِرِهَا، وَهَيَ نُسْخَةٌ جَيْدَةٌ. والمَوْجُودُ مِنْهَا هُوَ الجُزْءُ الأَوَّلُ فَقَطْ. وَلَها مُصَوَّرَةٌ في مَعْهَدِ المَحْطُوطَاتِ العَرَبِيَّةِ بِالقَاهِرَةِ.

وَعَدَدُ الأَسْطُر فِيهَا (٢١ سطر).

وَهَذِهِ النُّسْخَةُ رَمَزْتُ لَهَا به (هـ).

## النُّسْخَةُ الرَّابِعَة:

وَهِيَ نُسْخَةُ مَكْتَبَة الدَّولَة في بَرْلينَ بِأَلْمَانَيْا (٥/٥)، رقم الحفظ (٢٣٩٥ ـ Lbg/٨٣١)، وسـزكـيـن (١٩٦/١).

عَدَد أوراقها (١٢ ورقة)، وَخَطُّهَا جَيْدٌ، وَهِيَ مُقَابَلَةٌ كَمَا فِي آخِرِهَا، وَتَارِيخُ النَّسْخِ تَقْرِيبًا (سنة ٧٢٠) وِهَي قَلِيلَةُ الأَخْطَاءِ، لَكِنْ لَا أَعْرِفُ مَنْ هو نَاسِخُهَا، وهي الجُزْءُ الثَّانِي من الكِتَابِ فقط.

وَعَدَدُ الأَسْطُرِ فِيهَا (٢١ سطر).

وَهَذِهِ النُّسْخَة رَمَزْتُ لَهَا بـ (ب).

### النُّسْخَةُ الخَامِسَةُ:

وَهِيَ نُسْخَةٌ من مَكْتَبَةٍ خَاصَّةٍ، وَهَذَا الْمُجْمُوعُ عِنْدِي كَامِلًا، وَكُلَّهُ بِخَطِّ سِبْطِ الحَافِظِ ابن حَجَر.

وَهو يَحْتَوِي عَلَى العَدِيدِ مِنَ النَّفَائِسِ مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ: 
«الأَوْلُ من الفَوَائِدِ المَدَنِيَّةِ» من حَدِيثِ عَلِيّ بن هِبَة اللهِ بن سَلَامَة 
اللَّحْمِيّ وهو في فَضَائِلِ المَدِينَةِ وَخَصَائِصِهَا، و «مَشْيَخَةِ الطِّيبِي» 
اللَّحْمِيّ وهو في فَضَائِلِ المَدِينَةِ وَخَصَائِصِهَا، و «مَشْيَخَةِ الطِّيبِي» 
تَحْرِيجُ الحَافِظُ ابن حَجَرٍ، وهي بِخَطِّ سِبْطِهِ، و «جُزْءٌ في ذِكْرِ حَالِ 
عِكْرِمَة مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ وَمَا قِيلَ فِيهِ» للمُنْذِرِيّ، و «جُزْء مَا وَقَعَ في 
عِكْرِمَة مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ وَمَا قِيلَ فِيهِ» للمُنْذِرِيّ، و «جُزْء مَا وَقَعَ في 
مُشْنَدِ أَحْمَد من الأَحَادِيثِ التي قِيلَ إِنَّهَا مَوْضُوعَة» للعِرَاقِيّ، 
و «الإِنْصَافِ بَيْنَ المُحْتَلِفِينَ في قِرَاءَةِ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الحَدِيثَ 
يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا» لَعُمَر بن الحَسَنِ التَّمِيمِيّ، و «الإِعْلَام بِرَدِّ 
يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا» لَعُمَر بن الحَسَنِ التَّمِيمِيّ، و «الإِعْلَام بِرَدِّ

التَّعَقُّبِ عَلَى الإِمَامِ» للكَمَالِ مُحَمَّد بن مُحَمَّد المَقْدِسِيِّ الشَّافِعِيّ، و«الإِفْصَاح عن المُعْجَمِ من إِيْضَاحِ الغَامِضِ والمُبْهَمِ» للقَسْطَلَّانِيّ، وَغَيْرِهَا من الأَجْزَاءِ النَّفيسَةِ.

وعَدَدُ أوراقها (١٢ ورقة)، وَخَطُّهَا جَيِّدٌ جِدًّا وِهَي نُسْخَةُ غَايَةٌ فِي الْإِنْقَانِ والضَّبْطِ إِذِ هِيَ مَنْسُوخَةٌ مِنْ نُسْخَةٍ بِخَطِّ الحَافِظِ ابن حَجَر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بِقِرَاءَةِ الإِمَامِ الشَّمْسِ السَّخَاوِيِّ عَلَى ابن حَجَر، وَهِيَ مُنْسُوخَة (سنة ٨٢٠)، من نُسْخَةِ الحَافِظِ التي انْتَسَخَهَا لِنَفْسِهِ (سنة ٧٩٩)، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ سَمَاعَاتٍ.

وَعَدَدُ الْأَسْطُرِ فِيهَا (٢٣ سطر).

وَهَٰذِهِ النُّسْخَة رمزت لها بـ (م).

النُّسْخَةُ السَّادِسَةُ:

وَهِيَ نُسْخَةٌ خَاصَّةٌ من مَخْطُوطَاتِ مَسْجِدِ الخَلْوَتِيّ بِالقَاهِرَةِ لَكِنَّهَا الجُزْءُ الأَوَّلُ فَقَط، وفي آخِرِهَا حَذْفُ بِعْضِ الأَسَانِيدِ، وَذِكْرُ الحَدِيثِ مُعَلَّقًا بِذِكْرِ الصَّحَابِيّ فَقَط.

عَدَدُ الأَوْرَاقِ (١٢ ورقة) وَخَطُّها مَغْرِبِيٍّ.

وِهِيَ نُسْخَةٌ سِيِّئَة بِهَا كَثِيرٌ من التَّصْحِيفَاتِ والتَّحْرِيفَاتِ والسَّقْطِ، وِهَيَ مِنْهَا.

وَهِيَ بِخَطِّ مُحَمَّد بن مُحَمَّد الحَطَّابِ المَالِكِيّ، كَذَا في آخِرِهَا، وَوَافَقَ الفَرَاغ من جَمْعِهَا عِنْدَ أَذَانِ الظُّهْرِ في يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ

سَابِعَ عَشَرَ جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَتَسْعِمِائَةٍ بِمَكَّةَ المُشَرَّفَةِ.

وَهَذِهِ النُّسْخَةِ في كُلِّ لَوْحَةٍ وَجْهٌ وَاحِدٌ.

وَعَدُد الأَسْطُر (٢٥ سطر).

وَهَذِهِ النُّسْخَة رَمَزَتُ لَهَا بـ (خ).

النُّسْخَةُ السَّابِعَةُ:

وَهِيَ نُسْخَةُ مَكْتَبَةِ الملكِ عبد العَزِيزِ العَامَّةِ بِالرِّيَاضِ تَحْتَ رقم (١/٩٢٣). وَهْيَ نُسْخَةٌ كَامِلَةٌ وَتَامَّةُ.

وَعَدَدُ أَوْرَاقِهَا (٣٦ ورقة)، وَخَطَّلَهَا جَيِّدٌ وَمَقْرُوءٌ، وِهي نُسْخَةٌ مُتَأَخِّرَةٌ، حَيْثُ إِنَّ نَاسِخَهَا فَرَغَ من نَسْخِهَا (سنة ١٠٧٧).

جَاءَ في آخِرِ النَّسْخَةِ: وَكَانَ الفَرَاغُ مِنْ تَعْلِيقِ هَذِهِ النَّسْخَة المُبَارَكِ العَاشِرِ من شَهْرِ رَمَضَانَ المُعَظَّمِ المُبَارَكِ العَاشِرِ من شَهْرِ رَمَضَانَ المُعَظَّمِ قَدْرُهُ من شُهُورِ (سنة ١٠٧٧) بَعْدَ الهِجْرَةِ النَّبُويَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ والسَّلَام، عَلَى يَدِ أَفْقَرِ العِبَادِ وأَحْوَجِهِم إلى رَحْمَةِ مَوْلَاهُ الصَّلَاةِ والسَّلَام، عَلَى يَدِ أَفْقَرِ العِبَادِ وأَحْوَجِهِم إلى رَحْمَةِ مَوْلَاهُ الكَرِيم: مُصْطَفَى بن مُصْطَفَى بن مَنْصُور الكِتَامِي غَفَرَ اللهُ لَهُ الكَرِيم: مُصْطَفَى بن مُصْطَفَى بن مَنْصُور الكِتَامِي غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلَوَالِدَيْهِ وَلِمَن دَعَا لَهُ بِالمَغْفِرَةِ والرَّحْمَةِ ولِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ آمين، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم.

وَعَدَدُ الأَسْطُرِ فِيهَا (٢٣ سطر).

وَهَذِهِ النُّسْخَة رَمَزْتُ لَهَا بـ (ع).

## النُّسْخَةُ الثَّامِنَةُ:

وَهِيَ نُسْخَةُ المَكْتَبَةِ السَّعِيدِيَّةِ بِحَيدَرِ آبَاد الهِنْدِ تَحْتَ رقم (هَيَ نُسْخَةُ المَكْتَبَةِ السَّعِيدِيَّةِ بِحَيدَرِ آبَاد الهِنْدِ تَحْتَ رقم (٨٤ حديث) وَهِيَ نُسْخَةٌ بِخَطِّ مُتَأْخِّرِ كَمَا يَبْدو مِن حَدَاثَةِ الخَطِّ.

وَعَدَدُ أَوْرَاقِهَا (٣٦ ورقة) وَخَطُّهَا جَيِّدٌ وَمَقْرُوءٌ، وَلَكِنَّهَا نَاقِصَةُ الآخِرِ، وَتَنْتَهِي عِنْدَ قَوْلِهِ: بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ آذَى جَارَهُ فَقَدْ آذَانِي».

وَمَقَاسُها: (٢٥×١٧سم).

وَعَدَدُ الأَسْطُرِ فِيهَا (١٩ سطر).

وَهَٰذِهِ النُّسْخَةُ رَمَزْتُ لَهَا بـ (س).

وَهَذِهِ النُّسْخَة لَهَا مُصَوَّرَةٌ في الجَامِعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ بِالمَدِينَةِ المُنوَّرَةِ تَحْتَ الرَّقْم المُسْلَسَلِ: (٣٥).



### صور المخطوطات المعتمدة في التحقيق





صورة لوحة العنوان من الجزء الأول من النسخة الظاهرية المرموز لها به (ظ)

الفراري وهودونا مؤده الموالي وهوديا وانه احترا الا ودويه والمسهود و فالا احترا الا ودويه و فاله و في المحترا الا ودويه و فاله احترا الا ودويه و فاله و في المحترا الولاد و فالا والمحترا و في المحترا الولاد و في المحترا و المحترا و في ا

مراله او و الفراه و المعادل الما الما الما الما المواله و الموراله و المورال

م طلجعار ماسه که (معطب بوسوا

صورة الورقة الأولى من الجزء الأول من النسخة الظاهرية المرموز لها به (ظ)

الورقة الأخيرة من الجزء الأول من النسخة الظاهرية المرموز لها به (ظ)

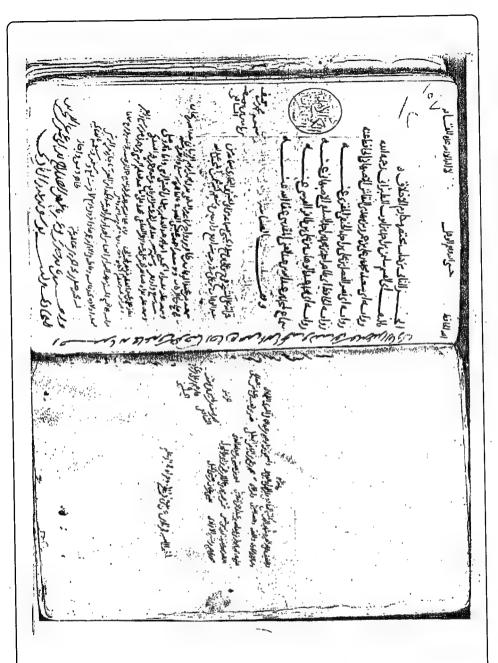

صورة طرة العنوان من الجزء الثاني من النسخة الظاهرية المرموز لها به (ظ)



صورة الورقة الأولى من الجزء الثاني من النسخة الظاهرية المرموز لها به (ظ)



صورة الورقة الأخيرة من الجزء الثاني من النسخة الظاهرية المرموز لها به (ظ)

صورة طرة المخطوط من نسخة مكتبة سوهاج المرموز لها به (هـ)



صورة الورقة الأولى من نسخة مكتبة سوهاج المرموز لها به (هـ)

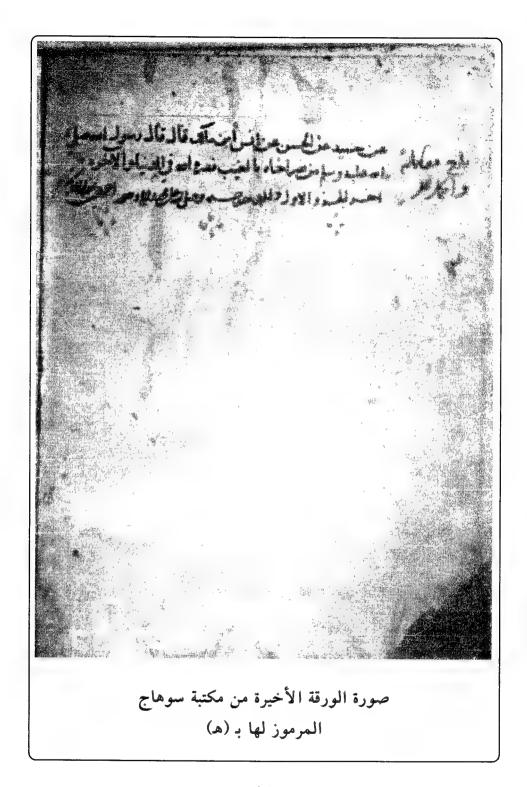



صورة الورقة الأولى من نسخة برلين المرموز لها به (ب)



صورة الورقة الأخيرة من نسخة برلين المرموز لها به (ب)

صورة لوحة العنوان من النسخة التي من المكتبة الخاصة المرموز لها به (م)

on فسهاهه الوجرا وحرصالات كايرة كه والدوحوكم واجراه والمطال فأمرك والمعوبا أرثاء كلت ي رسول العدروي كالمعبِّد الساكن وجالبهم علت كالخ حربةا يم مروة الشيه ديمك وتؤن الكهال اسطول مري وديال وكاسلام فتو فوتاك و القل محمدة المرابط المساء وحولا

صورة الورقة الأولى من النسخة التي من المكتبة الخاصة المرموز لها بـ (م)

سحت ها ولرانسفهامد لعدمود هجا يئ معاديها يودعه يرة دادا فالماحات سر ٩ ٩٧ كندر فرداى ذرار ج راصامها بمعلمدينهم والناوعيهم كمسرم نزياك ويؤوج والمعدر المعدر مدائع الورجلسل فح في الاهدس الوسي الازيورات مهارات مع الماس الما فراها وروالهم المالى كالكوالى والراج الرعوايق احز الله رمول الدسل الد مليمل وما حعوة الث نا 6كارشة، حيمتك بكالاصيرُ وتحقق 4 إليهُ والحكودة الرواسمة صدي الدعوال فراسع أرعياسها لهالدمول إران النولايع المهاندوين الارار وصلة الماحدة شهرارة كالملكان تتبيخ بوادي علسرتم فالديم عروط وعززي وعلالي لانتو عامره برهنا درجی ایجانسان صد می در برده کمراسروعات اکنه کالیم ولانتقن عمرا كعطوما متمورا دينهه مراحوة لحيم اندماى بريموان حمي عبدارجر بصعب المفنى ومعاؤمن المثني فالأحدث عبرأنهن يرلة عزا ويعكرى كالركزال الدصوا المرتعم المحرار وماله جامر كالمسسسة معادة له لكى تؤجروا ولقفالهما العصومه

صورة الورقة الأخيرة من النسخة التي من المكتبة الخاصة المرموز لها بـ (م) أَمَّالِهِ وَكَمَانِ الْاَيْلِادُ الْاِسْتَةِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم أَدُّ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

إشرنالنو وبرح معرعنيه وعمران إعراضا فالاستعماره بهر بواله به الماله الماله الماله المال أمر اللواحية المراجع والماط التعافر والتعيد بعداد الدار والمتعادم خاطيا يتبطأ البها البهدا البراد المسالية والمسالية والمسالية والمسالية والمسالية والمسالية والمسالية والمسالية كؤلما بوابها فكفياله غلعالا يباراهما أغيهم للنبدة ميانس ويحوا بحالها العوم فدخ يتعلموا للحصارة أتساعت ومرخ أف العجاب العاجات المنافعة والعد بلعد المواد المواز موالم والله عالى والعب الله خيروب لينساكي ويحالشه مرنسا إعواده رمالعللوعط موفدا اراعهم برجينه ريسن للسكيل مونن له مرس مؤة أد راسول فنوال عليفره المعت ينارم للالداء حدما أا وللسلا لتعوة إلله ما فعاراته ا وكا عضبها وصولائله زه و هدال عليد الغرو العروالله و الله و العراق العراق و العراق و و العراق و و العالم الله و العراق و ا فت مارسور والدره ومال حليك المعادمان وصاحبه والتعالي اسوال ومغالنا تكوالفك واسييد والبراوب بتورالوم معتوا رسول العمد وعاهلا علياك اللحضياف والاهليطاري العواودها ينارصول للصافي خال لفظائل مهصود ونضولة تنطيل ميدعوصو فلسجا بسليين للائزة وه فالدين الكار عشول الحلت إما ومسول لمالا : 8 ما خيال لعب المعينا يجب وي أبيعي فأنشها وسوله للقدازمة ضاله ملائك وليكسان وافانت ما وسوف ازالم زحة عال والات وله تعاموا فلتديا رسول العنون فللملا لتعبالله لوريتا وم المص وأرمها اللدوم فالدني المناعره أغب التيسك أيميد يبيل عاره وي جغرال بالهدة والعصاليات والوجها الكدم واسب عمر المتعدياب واجله وسرانا لعدوارا الوروغ والصام لفكيه مرفنا ومعيو رطع ويدرز وبالإصبيرا الازرجيعير التحديثوب وبالبدوي فالبدوي فالزال وبواقة هزانا

صورة الورقة الأولى من نسخة مسجد الخلوتي بالقاهرة المرموز لها به (خ)

الله المتهودة مشر المتهددة والمتهددة والمتهدة والمتهددة والمتهددة

صورة الورقة الأخيرة من نسخة مسجد الخلوتي بالقاهرة المرموز لها به (خ)

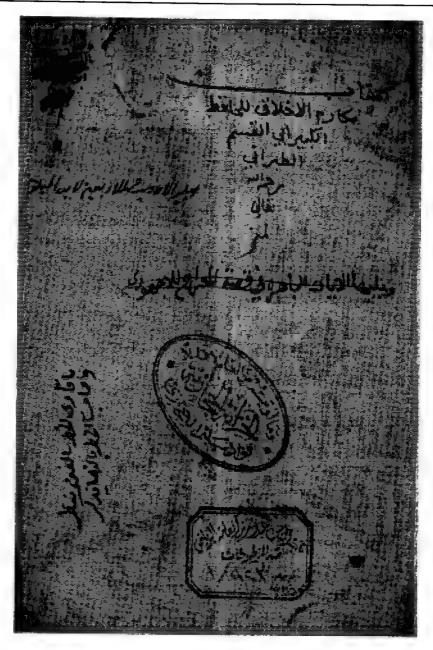

صورة لوحة العنوان من نسخة مكتبة الملك عبد العزيز العامة المرموز لها به (ع)

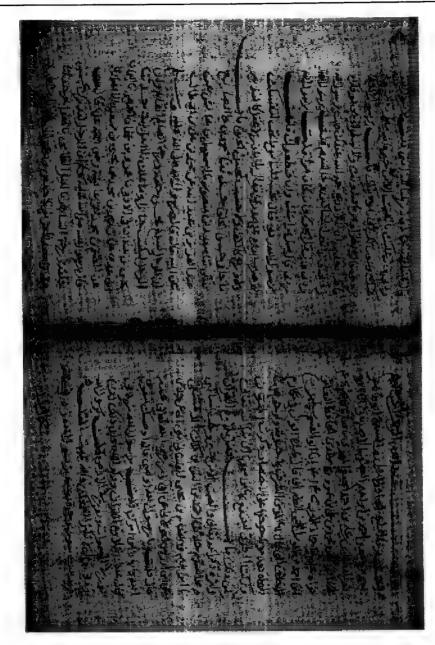

صورة الورقة الأولى من نسخة مكتبة الملك عبد العزيز العامة المرموز لها به (ع)

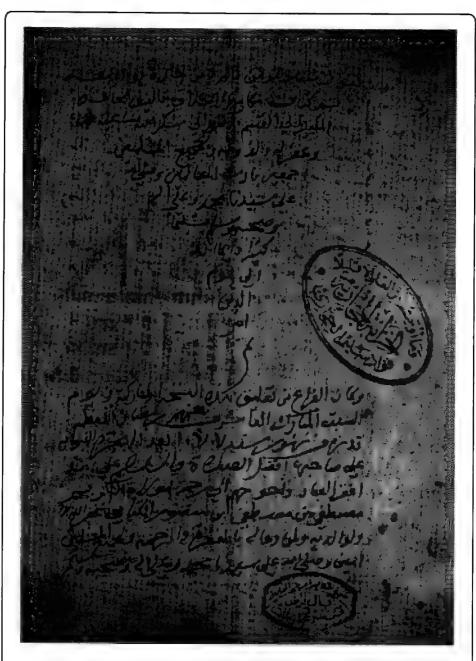

صورة الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة الملك عبد العزيز العامة المرموز لها به (ع)

لما و مفادم الأخلاف المد المستليان الشيخ الامام الى القاسم سنليان بن احد بن امود الطبرانى ومدالله والمدالله والتراي سعيد بجري على مثران مهدى النفاش

مَنِّحُ الجَامِعَةُ الاسلامِيَّةُ بِاللَّمِيَّةُ المُتَورِةُ المُورِةِ المُنْفِقِةِ المُتَورِةِ المُتَورِةِ المُتَالِقِينَةُ المُتَالِقِينَةُ المُتَورِةِ المُتَالِقِينَةُ المُتَالِقِينَةُ المُتَالِقِينَةُ المُتَالِينَةُ المُتَالِقِينَةُ المُتَالِقِينَ المُتَالِقِينَةُ المُتَالِقِينَةُ المُتَالِقِينَ المُتَالِقِينَةُ المُتَالِقِينَةُ المُتَالِقِينَ المُتَالِقِينَ المُتَالِقِينَ المُتَلِينَةُ المُتَالِقِينَ المُتَالِقِينَ المُتَلِقِينَ المُتَلِقِينَ المُتَلِقِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُتَلِقِينَ المُتَلِينَ المُتَلِقِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينِ المُتَلِقِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينَا المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينَا المُتَلِقِينَ المُتَلِقِينَ المُتَلِقِينَا لِمُتَلِينَا لِمُتَلِينَا المُتَلِقِينَ المُتَلِقِينَ المُتَلِقِينَ المُتَلِقِينَ المُتَلِقِينَا لِمِنْ المُتَلِقِينَ المُتَلِقِينَ المُتَلِقِينَ المُتَلِقِينَ المُتَلِقِينَ المُتَلِقِينَ الْمُتَلِقِينَ المُتَلِقِينَ المُتَلِقِينَ الْمُتَلِقِينَ المُتَلِقِينَا الْمُتَلِقِينَا الْمُتَلِقِينَا الْمُتَلِقِينَا الْمُتَلِقِينَا لِمِنْ الْمُتَلِقِينَ الْمُتَلِقِينَا الْمُتَلِقِينَ الْمُتَلِقِينَ الْمُتَلِقِينَ الْمُتَلِقِينِ الْمُتَلِقِينِينِ الْمُتَلِقِينِ الْمُتِينِ الْمُتَلِقِينِ الْمُتَلِقِينِ الْمُتَلِقِ

اسم الكتاب: مقارم الأعلام المعارف الفن جدي المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف الأحداد معدد الأوراق: ٦ ٢ على المعارف المع

اللاحظات: نَامَصَا لَاهُمْ مُبِهِمَ عُلَيْكُم ! مَابِ مُولِهِ حِلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْمُ مدارُن جاره فقد آ زائي

لوحة العنوان من نسخة مكتبة السعيدية بالهند المرموز لها به (س)

ر. العام درسيترالساهما إلليل الطامى إلهواجري على ينصيب العن قال رسول العدصهم للدعلير ومم الطالر حل ليدم لمك بحسره فقه عمرة بن عثما والمحصى شناانيا وبن علىى عن يُرجعيرين مجمله عن يُرجع عباش عن عبد العزيز بن عبيدا مسعن مجهري على بن إوضا الإامليته في ينعبالاق الان فنا عسرخلقدد وجتزالصائكان الرجل ليكتب جبا واوما ياك عن ابيه قال قال رسول اصصل معين وسلان الرجولين عدينعلى الصائغا المك ثناسعيدين منصور ثبنا أسمعيات زدفاةالتعب المناس ماتعب انفسل تخمض يبديده علج ستيج قلت بأرسول العدفدنى قال كاغفت في العداد مثرًا تم فلت بأوس سعيد الإفصادى عن القاسمين على عن عائشة رضى المصعبها قا والهان تراقلت إرسول الصادون قال صارقول تك والطفيق احتالساكين وجالسهظتيارسونا سفنه في القلايح اجدول كاتزورى تعترا سعندك قلت يارسوا المسردوا للنسيطان عنك وهون لمك على أمهينك فالتيادسول أسه إدسول احذدني كالعليان بانعمت كالمس خيزة المدمودة زدنيةال انطراليهن حودونك وكانتظراليهن حوفوقك ناا يقارباداد كاشتركانتدبيروكادرج كالاهدوكا Late of the same of the same of

- Category Control Carenda Carend نوبرفي اسموات ونورفى الارض قلت بارسول السازه فكال ندوزة عليك بشلاوة القرآن وذكواهه تعالى فاديددك الشه المال اوسيك بتعثوى السخاوج لوفائها واس المهتقلسا يثلغ كانكزا تضعك فائه يمينت القلب ويذهب بنومل لوحبرقلمت بن هشام بن يحيى الفساني تنى إلى عن جدى عن إلى ادريس ومضاللاهةانعو النولاني عسابى ذريرصي السعندقال فلت يارسول المصاوصي أبوالعاسم سليمان بناحل بنايوب المخى الفبرافطل عبالاستهم براسا احدينانس ينعالك الدمشق ثنا إجيم باديس العدودي فالعليائه بالجهاد فانرمهب نيزامتي فلت وكنزة ذكراسه تعالى والصهت آلامن خيروحب المساكين و الإختصارة كؤثب التون وتزكت المطرق لينتفع بعاميهما صنه ايواب فيسكارم المخلاق التحييثال لياالعبد المؤن الشرب فيحيا تدويزجوفيهاالفجاة بعدموته خوجتهاعل ان شاء استعالى فن دلك

صورة الورقة الأولى من نسخة المكتبة السعيدية بالهند المرموز لها بـ (س)

قال فان لا اعود بنحا إلذى شُخاصْفال رسول الله صلى تله علير وسلمارقع متاعك فقلكفيت الحضرى تنااسمعيل بن عرام المزانة الوخالدالمون عملين عبلان ع ابيه عن اجهر وقع والبني الساعلير وسلم مثل داي العجيفر الشالحصرى تناجيارة بن معلس ناالعاج بن تيم عن ميون بن محراب عن ابن عباس عن البني الله عليوس البنوه ليستان المسترس المسترس المسترس النيا انتسان النائد المعالية الناها عبيالله ين موسى الإوراع عن عبدة بن الحلاليين امر سلترزوح البني طابعه عليروسلم قالت كنت اناوالبني عليروسلمفى لحافد إذ دخلت شأة لجارتنا فاحندت تحويم فقت اليهافاخذ تهام ببن لحيها وقال سوالسمل الله علىروسلمكان يومنك ان تعشفها اسه لاقل إمن اذي الحاد العباس فزالفض اللاسفاطي شناداودين ابوب القسمل أثناعباد رين

صورة الورقة الأخيرة من نسخة المكتبة السعيدية المرموز لها به (س)





للإمَامِ الحَافِظِ لَامَامِ الحَافِظِ لَامَامِ الْحَافِظِ لَالْمِي لَا لَكُورُ لِلْطَبِلَائِي لَا لَكُورُ لِلْطَبِلَائِي لَالْمِي لَا لَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

تَحْقِیْقُ اُبی بیطام محمصر سطفیٰ ا

يُطبَعُ لأوّلِ مَرّة إِكامِلًا







#### المقدمة

# دينا كالمياز

# وصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيْرِنَا مُحَمَّرٍ

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الأَجَلُّ المُحَدِّثُ الفَاضِلُ أبو مُحَمَّدٍ عبد الوهَّابِ بن ظَافِرِ بن عَلَى قِرَاءَةً عَلَيْهِ وأَنَا أَسْمَعُ في جُمَادَى الأُولَى سَنَةَ اثْنَتَينِ وأَرْبَعِينَ وسِتِّمِائِة، قال أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الحَافِظُ الأُولَى سَنَةَ اثْنَتَينِ وأَرْبَعِينَ وسِتِّمِائِة، قال أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الحَافِظُ أبو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بن إبْرَاهِيمَ السِّلَفِيُّ الأَصْبَهَانِيُّ قَرَاءَةً عَلَيْهِ وأَنَا أَسْمَعُ في [مَنْزِلِهِ بِثَغْرِ الإِسْكَنْدَرِيةِ حَمَاهُ اللهُ تَعَالَى فَيَا الشَّيْخُ أبو نَصْرِ الفَصْلُ بن عَلَيِّ بن أَحْمَدَ الحَنفِيُّ المُقْرِئُ في فِي القِعْدَة سَنَة تِسْعِينَ وأَرْبَعِوائِةِ، أَنَا أبو سَعِيدٍ مُحَمَّد بن إَلَّا الشَّيْخُ أبو نَصْرِ الفَصْلُ بن عَلِيِّ بن أَحْمَدَ الحَنفِيُّ المُقْرِئُ عَلَيْ بن عَمْرو بن مَهْدِيٍّ النَّقَاشُ الحَافِظُ [قِرَاءَةً عَلَيهِ](٢) في جُمَادَى عَلِيِّ بن عَمْرو بن مَهْدِيٍّ النَّقَاشُ الحَافِظُ [قِرَاءَةً عَلَيهِ](٢) في جُمَادَى عَلِيٍّ بن عَمْرو بن مَهْدِيٍّ النَّقَاشُ الحَافِظُ [قِرَاءَةً عَلَيهِ](٢) في جُمَادَى الأُولِى سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وأَرْبَعَمِائَةٍ. أَنَا أبو القاسِم سُلَيْمَانُ بن أَحْمَدَ بن أَيُوبَ اللَّحْمِيُّ الطَّبَرَانِيُّ قال: هَذِهِ أَبُوابُ في مَكَادِمِ أَحْمَدَ بن أَيُوبَ اللَّحْمِيُّ الطَّبَرَانِيُّ قال: هَذِهِ أَبُوابُ في مَكَادِمِ أَحْمَدَ بن أَيُوبَ اللَّحْمِيُّ الطَّبَرَانِيُّ قال: هَذِهِ أَبُوابُ في مَكَادِمِ

<sup>(</sup>١) من (ظ).

<sup>(</sup>٢) من (ظ).

الأَخْلَاقِ التِي يَنَالُ بِهَا العَبْدُ المُؤْمِنُ الشَّرَفَ في حَيَاتِهِ، ويَرْجُو فِيَهَا النَّجَاةَ بَعْدَ مَوْتِهِ، خَرَّجْتُهَا عَلى الإِخْتِصَارِ ذَكَرْتُ المُتُونَ وتَرَكْتُ النَّجَاةَ بَعْدَ مَوْتِهِ، خَرَّجْتُهَا عَلى الإِخْتِصَارِ ذَكَرْتُ المُتُونَ وتَرَكْتُ النَّكَةُ اللهُ تعالى فَمِنْ ذَلِكَ:

# بَابُ فَضْلِ تِلاَوَةِ القُرْآنِ وكَثْرَةِ ذِكْرِ الله تَعَالَى والصَّمْتِ إلله فَضْلِ تِلاَوَةِ القُرْآنِ وحُبِّ المَسَاكِينَ ومُجَالَسَتِهِم

<sup>(</sup>۱) بكسر أوله، وفتح ثانيه، وشين معجمة، وآخره قاف: البلدة المشهورة قصبة الشام، وهي جنة الأرض بلا خلاف، قيل: سميت بذلك لأنهم دمشقوا في بنائها أي أسرعوا. راجع: «معجم البلدان» (۲/۳۲٪).

<sup>(</sup>٢) في (ع): «مطردة».

هو دُونَكَ، ولا تَنْظُرْ إلى مَنْ هو فَوْقَكَ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرِيَ فَعْمَةَ اللهِ عِنْدَكَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زِدْنِي قال: "أَحِبَّ المَسَاكِينَ وَجَالِسْهُمْ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زِدْنِي قَالَ: "قُلِ الحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زِدْنِي، قَالَ: "صِلْ قَرَابَتَكَ، وإِنْ كَانَ مُرَّا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زِدْنِي، قَالَ: "كِ تَخَفْ في اللهِ لَوْمَةَ قَطَعُوكَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زِدْنِي، قَالَ: "لَا تَخَفْ في اللهِ لَوْمَةَ لَا يُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زِدْنِي قَالَ: "تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيدِهِ على صَدْرِي، فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرِّ: لَا عَقْلَ لِنَفْسِكَ»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيدِهِ على صَدْرِي، فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرِّ: لَا عَقْلَ لِنَفْسِكَ»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيدِهِ على صَدْرِي، فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرِّ: لَا عَقْلَ لِنَفْسِكَ»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيدِهِ على صَدْرِي، فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرِّ: لَا عَقْلَ لِنَاسِ مَا تُحِبُ لِلنَّاسِ مَا لَكُنَاسٍ مَا لَعُمْ لَلَا لَا يَدْبِيرِ] (اللهِ وَرَعَ كَالكَفِّ، ولا حَسَبَ كَحُسْنِ الخُلُقِ» (اللهِ وَرَعَ كَالكَفِّ، ولا حَسَبَ كَحُسْنِ الخُلُقِ» (اللهُ وَرَعَ كَالكَفُّ، ولا حَسَبَ كَحُسْنِ الخُلُقِ» (اللهِ وَرَعَ كَالكَفُّ، ولا حَسَبَ كَحُسْنِ الخُلُقِ» (اللهُ ورَعَ كَالكَفُّ، ولا حَسَبَ كَحُسْنِ الخُلُقِ اللهِ اللهِ ورَعَ كَالكَفْ

<sup>[</sup>م/١/ب]

<sup>(</sup>١) في (ع) وفي (م)، (س): «كالتدبر».

<sup>(</sup>۲) رواه المصنف في «المعجم الكبير» (۲/ ۱۵۷ رقم ۱۹۵۲)، وعنه أبو نُعَيْم في «حلية الأولياء» (۱/ ۱۹۲ \_ ۱۹۲۸)، والشجري في «الأمالي» (۱/ ۹۷ رقم ۳۷۲)، وابن حبان في «صحيحه» (۲/ ۲۷ رقم ۳۹۱ الإحسان)، وفي «المجروحين» (۳/ ۱۲۹ \_ ۱۲۹۰)، وابن بشران في «الأمالي» (۲/ رقم ۱۵۲۸)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲/ ۳۹ رقم ۷۸۷)، والآجري في كتاب «الأربعين» (رقم ٤٤)، وعنه القضاعي في «مسند الشهاب» (۱/ ۳۱۱ رقم ۲۵۷)، وأبو الشيخ في كتاب «العظمة» (۲/ ۲۶۲ \_ ۳۶۲)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ ۷۵۷ رقم ۲۲۷) وابن سمعون في «الأمالي» (رقم ۲۰۷۸)، وأبو علي الصدفي في «معجمه» في «الأمالي» (رقم ۲۰۸۷)، وأبو علي الصدفي في «معجمه» (ص۸۱۳ \_ ۳۱۹)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۲/ ۲۷۲ \_ ۲۷۲). جميعًا عن هشام بن يحيى الغساني، عن أبيه، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر.

قلت: إبراهيم بن هشام كذبه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال الذهبي: =

.....

= متروك، ووالده مثله.

ورواه ابن ماجه (۲/ ۱٤۱۰ رقم ٤٢١٨) عن الماضي بن محمد.

والماضي هذا قال فيه ابن عدى: «منكر الحديث» «الكامل» (٨/ ١٨١).

ورواه ابن شاهين في كتاب «الترغيب في فضائل الأعمال» (رقم ٢٦٢)، والخرائطي في «المكارم» (رقم ٤٨).

عن أبي زرعة الفلسطيني يحيى بن أبي عمرو الفلسطيني وهو ثقة.

كلاهما من طريق القاسم بن محمد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر. والقاسم ضعيف لكنه مُتَابَعٌ كما رأيت.

ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٠/ ١٣٧).

من طريق عمرو بن مجاشع، عن الثوري، عن الأعمش، عن زيد بن وهب بن أبان، عن أبي ذر.

ورواه الحاكم (٢/ ٢٥٢)، الشجري في «الأمالي» (١/ ٢٦٨ رقم ٩١٥).

من طريق أبي الشيخ الأصبهاني، حَدَّثَنَا أبو جعفر مُحَمَّد بن العباس بن أيوب، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن مرزوق بن بُكَيْر، قال حَدَّثَنَا يحيى بن سعد العَبْشَمِيُّ، قال: حَدَّثَنَا ابن جريج، عن عطاء، عن عُبَيْد بن عمير الثقفي، عن أبي ذر.

ورواه أبو نُعَيْم في «الحلية» (٦/ ٣٤٢ \_ ٣٤٣)، والآبنوسي في «مشيخته» (رقم ١٢٩)، وابن العديم في «بغية الطلب في تاريخ حلب» (٤/ ١٥٥٥).

من طريق أسد بن محمد الخشاب النصيبي، عن أبي حاجب الضرير، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أنس بن مالك.

وهذا الوجه استنكره ابن عدي في «الكامل» (٩٢/٤)، والذهبي في «الميزان» (٣٠/٤)، والحافظ في «لسان الميزان» (٣/ ١٨٢).

## بَابُ ما جَاءَ في [فَضْلِ](١) حُسْنِ الخُلُقِ

٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَلِيٍّ بن الصَّائِغِ المَكِّيُّ (۱)، حَدَّثَنَا سعيدُ بن مَنْصُورٍ، ثَنَا إسْمَاعِيلُ بن عَيَّاشٍ، عن عبدِ العزيزِ بن عُبَيْد اللهِ، عن مُحَمَّدِ بن عليِّ بن أبي طَالِبٍ، عن أبيهِ قال: قال رسول الله ﷺ: / «إن الرَّجُلَ ليَبْلُغُ بحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِمِ، وإن الرَّجُلَ ليُبْدُهُ إلَّا أَهْلُ بَيْتِهِ» (٣).

٣ \_ حَدَّثَنَا يحيى بن عبد البَاقِي الأَذَنيُّ (')، ثَنَا عمرو بن عثمانَ الحِمْصِيُّ (')، ثَنَا عمرو بن عثمانَ الحِمْصِيُّ (')، ثَنَا اليَمَانُ بن عَدِيِّ، عن زُهَيْر بن محمدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عن القاسِمِ بن مُحَمَّدٍ، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِن الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ قالت: قال رسول الله ﷺ:

[خ/۲]

<sup>(</sup>١) من (خ)، و(ظ).

<sup>(</sup>٢) بيت الله الحرام أما اشتقاقها ففيه أقوال. راجع: «معجم البلدان» (٥/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) لم أجده من هذا الوجه وعبد العزيز بن عبيد الله هذا متروك الحديث وقد تفرد بالرواية عنه إسماعيل بن عياش. راجع: «الجرح والتعديل» (٥/ ٣٨٧)، و«الكامل» لابن عدي (٥/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) بفتح أوله وثانيه، ونون بوزن حَسَنَة بلد من الثغور قرب المصِّيصة مشهور، خرج منه جماعة من أهل العلم، وسكنه آخرون. «معجم البلدان» (١/ ١٣٢ \_ ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) حِمْص بالكسر ثم السكون، والصاد مهملة: بلد مشهور قديم كبير مسوَّر، قلعة حصينة على تل عال كبيرة، وهي بين دمشق وحلب. «معجم البلدان» (٢/ ٣٠٢).

# السَّاهِرِ باللَّيْلِ الظَّامِئِ(١) بالهَوَاجِرِ(٢)»(٣).

(۱) ظَمِى َ فلانٌ يَظْمَأُ ظَمَأُ إذا اشتدَّ عطشُه. «تهذيب اللغة» (۲۸۸/۱٤)، و «لسان العرب» (۱۵/۲۵).

- (٢) انتصاف النهار.
- (٣) رواه العقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٤٦٤)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٨٢ ـ ١٨٣) كلاهما من طريق اليمان بن عدي، عن زهير بن محمد به. واليمان بن عدى ضعيف بالاتفاق.

لَكُنَ الْحَدَيْثُ رُوي مِن وَجِهُ آخر عَنَ عَائِشَةً لَكُنَ بِلَفُظُ «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَاتِ قَائِمِ اللَّيْلِ، صَائِمِ النَّهَارِ».

فقد رواه الليث بن سعد ورواه عنه جماعة من أصحابه:

فرواه أحمد في «مسنده» (١٤/٤١ رقم ٢٤٥٥) عن يونس وأبي النضر. ورواه أحمد في «المسند» (١٤/٤١ رقم ٢٤٥٩)، وابن أبي الدنيا في كتاب «المتواضع والخمول» (رقم ١٦٦)، وفي كتاب «مداراة الناس» (رقم ٨٠)، والحاكم في «المستدرك» (١٢٨/١)، وعنه البيهقي في «الشعب» (١١/٤٣٠ – ٣٦٥ رقم ٣٧٢٧) عن أبي النضر هاشم بن القاسم. ورواه أبو العباس الأصم في «حديثه» (ل/٢٧/ب)، والبيهقي في «الشعب» (١١/٤٣٠ – ٣٦٥)، وفي «الآداب» (رقم ١٥٤)، والخطيب في «المتفق والمفترق» (٣/١٤١)، والبغوي في «شرح السنة» (٣/١٨)،

كلهم من طريق شُعيب بن الليث بن سعد، عن أبيه.

ورواه أبو العباس الأصم في «حديثه» (ل/ ۲۷/ب)، والبيهقي في «الشعب» (د / / ۲۷ من و البيهقي في «المتفق (۱۰ من ۳٦٥)، والخطيب في «المتفق والمفترق» (۳ / ۱۹۳ من ۱۹۲۸ رقم ۱۱۵۲)، والبغوي في «شرح السنة» (۸ / ۱۲)، وفي «التفسير» (۱۰ / ۱۰) =

= عن عبد الله بن عبد الحكم.

ورواه الطحاوي في «المشكل» (١١/ ٢٥٦ رقم ٤٤٢٧) عن يحيى بن بُكَيْر. ورواه البيهقي في «الشعب» (١٠/ ٣٦٤ رقم ٧٦٣٣)، والخطيب في «المتفق والمفترق» (٣/ ١٦٤٤) عن منصور بن سلمة.

سِتَّتُهم عن الليث بن سعد، عن يزيد بن عبد الله بن الهادِ، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن عائشة.

وتابَعَ الليث عليه:

حيوة، ثَنَا يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عمرو.

رواه قَوَّام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (٢/ ٨٢).

ولم ينفرد بن يزيد بن عبد الله بن الهاد فقد تابعه يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو به.

رواه أبوداود في «السنن» (رقم ٤٧٩٨)، وأحمد في «المسند» (٤١/٤١) رقم ٢٠٣١)، والبيهقي في رقم ٢٠٣١)، والبيهقي في «الشعب» (٢٥١/٣٦٤)، والكلاباذي في «بحر الفوائد» (ص٢٥٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٢/١٣) . ٨٢/١٣).

ورواه زهير عن عمرو.

رواه أحمد في «المسند» (٣٤٦/٤٢ رقم ٢٥٥٣٧).

وسُلَيْمَان بن بلال.

رواه ابن حبان في «صحيحه» (٢١٨/١ ــ ٢٢٩ رقم ٤٨٠ الإحسان). و تابعه أيضًا إسماعيل بن جعفر رواه في «حديثه» (رقم ٣٦٠).

لكن للحديث علة وهي الانقطاع بين المطلب بن عبد الله بن حنطب وبين عائشة ففي «المراسيل» (ص٢١٠ رقم ٧٨٥) قال ابن أبي حاتم:

قال أبي: المطلب بن عبد الله لم يدرك عائشة.

[1/Y/m]

[1/4/6]

٤ - حَدَّثَنَا عليُّ بن عبد العزيزِ، / ثنا حَفْصُ بن عُمَرَ الحَوْضِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، /عن القَاسِمِ بن أبي بَزَّةَ، عن عَطَاءِ الحَوْضِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، /عن القَاسِمِ بن أبي الدَّرْدَاءِ قال: قال الحَيْخَارَانِيِّ (۱)، عن أم الدَّردَاءِ، عن أبي الدَّرْدَاءِ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ في المِيزَانِ من حُسْنِ الخُلُقِ» (۲).

(۱) بالفتح ثم السكون، وخاء معجمة، وراء، وآخره نون: موضع بفارس. «معجم البلدان» (٤٩٧/٤).

(۲) رواه أبو داود في «السنن» (رقم ۲۷۹۹)، وأحمد في «المسند» (٥/٤٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٢١١ رقم ٢٥٣٧)، وابن حبان (١/ ٢٣٠ \_ ٢٣١ والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٢٧٠)، وابن حبان (١/ ٢٣٠ \_ ٢٣١ \_ ٢٣١ رقم ٢٨١ الإحسان)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١١/ ٢٥٧ رقم ٢٥٤٤)، والبزار في «مسنده» (١/ ١١٢ رقم ٢٥٩٥)، والآجري في «الشريعة» (٣/ ١٣٣١ رقم ٢٥٩ \_ ٨٩٨)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم ٢٥)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/ ٢٥١)، والبيهقي في «الشعب» (١/ ٢٥١)، والباغندي في «أماليه» (رقم ٤٩)، وابن الغطريف في «حديثه» (رقم ٨٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» وابن الغطريف في «حديثه» (رقم ٨٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»

جميعًا من طريق شعبة، عن القاسم بن أبي بَزَّة، عن عطاء الكَيْخَارَانِيِّ، عن أم الدرداء، عن أبي الدراداء.

ورواه الترمذي في «جامعه» (٤/ ٣٦٢ رقم ٢٠٠٢)، وأحمد في «المسند» (٥٥/ ٥٣٥)، وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم ٢٠١٥٧)، والبزار في «مسنده» (٢/ ١١٢ رقم ٤٠٩٨)، وابن أبي عاصم في كتاب «السنة» (رقم ٧٨٧)، والآجري في «الشريعة» (٣/ ١٣٣١)، والخِلَعِيُّ في «الخلعيات» (ل/ ٥٩٨) نسخة الأزهرية)، والخرائطي في «المكارم» =

٥ \_ حَدَّثَنَا عَمرُ بِن حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بِن عَليِّ، ثَنَا عَاصِمُ بِن عَليِّ، ثَنَا أَبِو مَعْشِرٍ، عِن مُحَمَّد بِن المُنْكَدِرِ، عِن جَابِرٍ / رضي الله عنه السلاما قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيَارِكُمْ؟»، قالوا: بلى قال: «أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا».

7 \_ حَدَّثَنَا الحسينُ بن إسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ (۱)، ثَنَا إبراهيمُ بن عبد العزيزِ المُقَوِّمُ، ثَنَا حَبَّانُ بن هِلَالٍ، ثَنَا مُبَارَكُ بن فَضَالَةَ، عن عبدِ رَبِّهِ بن سعيدٍ، عن مُحَمَّد بن المُنْكَدِرِ، عن / جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أحبَّكُم إليَّ وأقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يوم القيامة أَحَاسِنُكُمْ أَخُلَاقًا، المُوطَّئُونَ (۱) أَكْنَافًا، الذين يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ،

<sup>= (</sup>رقم ۵۷)، والبغوي في «شرح السنة» (رقم ٣٤٩٦).

من طريق سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن يعلى بن مَمْلَكِ، عن أم الدرداء، عن أبي الدراء.

هناك أوجُهٌ أُخَر لهذا الحديث وكلها ضعيفة أعرضت عنها صفحًا خشية الإطالة، وتسويد وجه القرطاس بما لا طائل تحته.

وقال الدارقطني في «العلل» (٦/ ٢٢٢):

<sup>ُ</sup> وَأَصَحُّهَا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَحَدِيثُ شُعَبْةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ.

<sup>(</sup>۱) تُسْتَر بالضم ثم السكون، وفتح التاء الأخرى، وراء: أعظم مدينة بخوزستان. «معجم البلدان» (۲۹/۲ ـ ۳۰).

<sup>(</sup>٢) وَطَّأَ الشيءَ: سَهَّلُه وَتَقُولُ: وطَّأْتُ لَكَ الأَمْرَ إِذَا هَيَّأْتَه، ووَطَّأْتُ لَكَ الفِراشَ ووَطَّأْتُ لَكَ المَجْلِس تَوْطِئةً. والوطيءُ مِنْ كلِّ شيءٍ: مَا سَهُلَ وَلَانَ. «لسان العرب» (١/ ١٩٨).

وإنَّ أَبْغَضَكُمْ إليَّ وأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يوم القيامة الثَرْثَارُونَ (١)، المُتَشَدِقُونَ (٢)، المُتَفَيْهِ قُونَ (٣)» (٤).

٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد اللهِ الحَضْرَمِيُّ (٥)، ثَنَا مُحَمَّد بن يوسف الأَنْبَارِيُّ (٦)، ثَنَا أبي، عن يحيى بن أبي أنس المَكِّي، عن ابن جُرَيْحٍ، عن عَطَاءٍ، عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وجَلّ: أَنَا خَلَقَتُ العِبَادَ بِعِلْمِي،

<sup>(</sup>١) الثَّرْثَرةُ: كَثْرَةُ الأَكل وَالْكَلَامِ فِي تَخْلِيطٍ وَتَرْدِيدٍ، وهمُ الَّذِينَ يُكْثِرُونَ الْكَلَامَ تَكَلُّفًا وَخُرُوجًا عَنِ الْحَقِّ. «لسان العرب» (١٠٢/٤).

<sup>(</sup>٢) المُتَشَدِّق: الَّذِي يَلُوي شِدْقَه للتَّفَصُّح. «لسان العرب» (١٧٣/١٠).

 <sup>(</sup>٣) تَفَيْهَقَ فِي الْكَلَامِ: تَوَسَّعَ، وَأَصْلُهُ الفَهْقُ وَهُوَ الْإِمْتِلَاءُ كَأَنَّهُ ملاً بِهِ فَمَهُ.
 «لسان العرب» (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في «جامعه» (٤/ ٣٧٠ رقم ٢٠١٨)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم ٢٤)، وابن المقرئ في «معجمه» (رقم ٤١٩)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (رقم ٢٧٦)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ١٠١). من طريق حَبَّان بن هلال، عن مبارك بن فضالة، عن عبد ربه بن سعيد، عن مُحَمَّد بن المنكدر، عن جابر.

<sup>(</sup>٥) حضرموت بالفتح ثم السكون، وفتح الراء والميم: اسمان مركبان بالفتح ثم السكون، ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر، وحولها رمال كثيرة وعندها قلاع وقرى. «معجم البلدان» (٢/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) الأَنْبَار بفتح أوله: مدينة قرب بلخ وهي قصبة ناحية جوزجان وهي مدينة على الفرات في غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ «معجم البلدان» (١/ ٢٥٧).

فَمَنْ أَرَدْتُ بِهِ خَيْرًا مَنَحْتُهُ خُلُقًا حَسَنًا، ومَنْ أَرَدْتُ بِهِ شَرًا مَنَحْتُهُ خُلُقًا سَيِّئًا».

٨ - حَدَّثنَا محمدٌ، ثنَا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ، ثنَا / أبو أُسَامَةَ، اس/٢/١٠١ عن زَكَرِيَا بن سِيَاهٍ، عن عِمْرَانَ بن رِيْاحٍ، عن علي بن عُمَارَة الوَالِبِيِّ، / عن جَابِرِ بن سَمُرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ أَحْسَنَ الْ١٣/١٠١ النَّاسِ [إسْلَامًا](١) أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»(٢).

٩ \_ حَدَّثنا يحيَى بن أَيُّوبَ المِصْرِيُّ، ثَنَا سعيدُ بن أَبِي مَرْيَمَ،
 أنا يحيَى بن أيُّوبَ، عن مُحَمَّد بن عَجْلَانَ، /عن القَعْقَاعِ المِلْالَةِ اللهِ عنه اللهُ عنه عنه ابن حَكِيم، عن أبي صَالِح، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: عن رسول الله ﷺ قال: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا»(٣).

<sup>(</sup>١) في (س): «أنسابًا».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٤٢٢ رقم ٢٥٣١٦)، وعنه المصنف في «المعجم الكبير» (٢/ ٢٥٦ رقم ٢٠٧٢)، وأبو يعلى في «المسند» (٤٥٨/١٣) رقم ٤٢٢/٣٤ رقم ٢٠٨٣١)، وأحمد في «مسنده» (٤٣/ ٤٢٢ رقم ٢٠٨٣١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٢٩١)، وابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت» (رقم ٣٣٩).

من طريق أبي أسامة حَمَّاد بن أسامة، عن زكريا بن سِياه، عن عمران بن رباح، عن علي بن عمارة، عن جابر بن سمرة.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٢١٠ رقم ٢٥٣٢١)، وفي كتاب «الإيمان» (رقم ٢٠)، وأحمد في «المسند» (٢١/ ٤٧٨ رقم ١٠٨١٧)، وعنه ابنه عبد الله في كتاب «السنة» (١/ ٣٤٨ رقم ٧٤٧)، والخلال في «السنة» (٤/ ٨٢ رقم ١٢١٣)، والدارمي في «سننه» (٣/ ١٨٤٠ =

= رقم ٢٨٣٤)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢١/ ٢٦٠ رقم ٢٤٤٠)، ومُحَمَّد بن نصر المروزي في كتاب «تعظيم قدر الصلاة» (رقم ٤٥٣)، والخرائطي في «المكارم» (رقم ١٨)، وأبو محمد الفاكهي في «حديثه» (ل/ ٢/ب)، وعنه ابن بشران في «الأمالي» (رقم ٢٧)، والآجري في «الشريعة» (٢/ ٢٠٠٠ رقم ٢٣٤)، وابن بطة في «الإبانة» (٢/ ٤٥٢ \_ ٥٥٠ رقم ٢٨٤)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (٥/ ٧١٩ رقم ١٦٦٤)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٣)، والبيهقي في «السنن» (١/ ١٩٢)، وفي «الشعب» (١/ ١٥١)، وفي كتاب «الاعتقاد» (ص ١٧٨)، وفي «الآداب» (رقم ١٥٥).

جميعًا من طرق عن مُحَمَّد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيْرَةً.

وهناك وجه آخر من حديث أبي هُرَيْرَةَ فقد رواه:

أبو داود في "السنن" (رقم ٢٦٢٤)، والترمذي في "جامعه" (رقم ٢١١١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٢١٠ رقم ٢١٠٧)، وفي كتاب "الإيمان" (رقم ١٧)، وأحمد في "المسند" (٢١/ ٣٦٤ رقم ٢٤٠٧)، وعنه الخلال في كتاب "السنة" (٤/ ٣٦) والبزار في "المسند" (٤١/ ٣١٠)، وأبو يعلى (٢١٠ / ٣٦٠)، وابن حبان في "صحيحه" (٢/ ٢٢٧) الإحسان)، والطحاوي في "شرح المشكل" (١١/ ٢٦١)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٤)، والبيهقي في "الشعب" (١/ ١٢٨)، ومُحَمَّد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (رقم ٢٥٤)، والخرائطي في "المكارم" (رقم ٢١)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (٢/ ١٩٥)، وابن أبي الدنيا في كتاب "النفقة على العيال" (رقم ٢٧١)، وهَنَّاد في "الزهد" (٢/ ٢٥٥)، والحربي في = كتاب "النفقة على الطوسي في كتاب "الأربعين" (رقم ٣٥)، والحربي في =

= «حديثه» (ل/٣٨/ب)، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (٢٤٨/٩)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم ١٢٩١)، وابن أبي زمنين في كتاب «أصول السنّة» (رقم ١٣٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٩/ ١٨٠) وغيرهم.

كلهم من طريق مُحَمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَةَ.

وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين، وهو صحيح على شرط مسلم بن الحَجَّاج، فقد استشهد بأحاديث للقعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيْرةَ ومُحَمَّد بن عمرو، وقد احتج بمُحَمَّد بن عجلان».

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٤/٣٥٦ رقم ٤٤٢٠).

من طريق عباد بن العوام، عن حصين، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَةَ. ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (١/ ٤٤٩ رقم ٥٢٢)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٣/ ٣١٣ رقم ٣٣٧٧) من طريق كلثوم بن مُحَمَّد بن أبي هُرَيْرَةَ.

وهذا الوجه لا يصح، وكأن أبا حاتم عنى هذا الحديث بكلامه فإنه ترجم لكلثوم فقال:

روى عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني روى عنه إسحاق بن راهويه سمعت أبي يقول ذلك، وسألته عنه فقال كان جنديًا بخراسان لا يصح حديثه. «الجرح والتعديل» (٧/ ١٦٤).

وكأنه يعني هذا الحديث، ويقول ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢١١):

يحدث عن عطاء الخراساني بمراسيل وغيره بما، لَا يُتَابِّعُ عَليه.

ويقول ابن حبان في «الثقات» (٢٨/٩):

يعتبر حديثه إذا روى عن غير عطاء الخراساني.

ثم إن رواية عطاء الخراساني عن الصحابة هناك شك في اتصالها، =

١٠ ـ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بِن أَحْمَدَ، ثَنَا هِشَامُ بِن عَمَّادٍ، ثَنَا عبد اللهِ بِن يَرْيَدُ البَكْرِيُّ، عن مُحَمَّد بِن مُطَرِّف أَبِي غَسَّانَ المَدَنِيُّ، عن دَاودَ بِن يَرِيدُ البَكْرِيُّ، عن مُحَمَّد بِن مُطَرِّف أَبِي غَسَّانَ المَدَنِيُّ، عن دَاودَ بِن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهِ قال: /قال رسول الله عَلَيْ :
 الرا البا أبي فَرَاهِيجَ ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: /قال رسول الله عَلَيْ :
 هما حسَّنَ الله خَلْقَ رَجُلِ وخُلُقَهُ ، فَتَطْعَمَهُ النَّار »(١).

= ففي كتاب «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص١٥٧ ترجمة٥٧٦) قال: عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين أنه قيل له: عطاء الخراساني، لقي أحدًا من أصحاب النبي عليه قال لا أعلمه.

(۱) رواه الطبراني في «الأوسط» (۷/ ۳۷ رقم ۲۷۸۰)، وابن شاهين في «الكامل» «الترغيب في فضائل الأعمال» (رقم ۳۵۹)، وابن عدي في «الكامل» (۳/ ۸۱)، والبيهقي في «الشعب» (۱۰/ ۳۹۰ رقم ۷۲۷۸)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۵/ ۱۶۲)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (۱/ ۱۲۶). من طريق عبد الله بن يزيد البكري، عن أبي غسان المَسْمَعِي مُحَمَّد بن مطرف، عن داود بن فراهيج، عن أبي هُرَيْرَةَ.

والحديث استنكره الذهبي في «الميزان» (١٩/٢)، وفي «تلخيص الموضوعات» للذهبي أيضًا (ص٣٧) حكم عليه بالوضع.

وهناك وجه آخر كذب ومنكر، رواه تمَّام في «فوائده» (رقم ٦٦١) من طريق مُحَمَّد بن زكريا الغلابي، ثنا العباس بن بكار الضبي، ثنا أبو بكر الهذلي، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَةَ نحوه.

وهذا الإسناد ظلمات بعضها فوق بعض فالغلابي اتهمه الدارقطني بالوضع كما في «الضعفاء والمتروكون» (ترجمة٤٨٥)، وابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١٩٠)، وراجع: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٥٥٠).

والعباس بن بكار قال الدارقطني: «كذاب» كما في «الميزان» (٢/ ٣٨٢)، وقال العقيلي = وقال العقيلي =

11 \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن صَالِح بن الوَلِيدِ النَّرْسِيُّ (۱) ثَنَا الحُسَيْنُ بن سَلَمَةَ بن أَبِي كَبْشَةً، ثَنَا يَعْقُوبُ بنُ إسْحَاقَ الحَضْرَمِيُّ، ثَنَا النَّصْرُ بن [مَعْبَدٍ] (۱) الجَرْمِي، عن مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أن رسول الله عَلَيْهِ قال: «حُسْنُ الخُلُقِ عن أبي هُرَيْرةَ كما تُذِيْبُ الشمسُ الجَلِيدَ (۳).

17 \_ حَدَّثَنَا عليُّ بن عبد العزيزِ، ثَنَا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمَ، ح وحَدَّثَنَا أبو مُسْلِمِ الكَجِّيُّ، ثَنَا /سُلَيْمَانُ بن حَرْبِ قَالاً: [سراء/١]

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عن زِيَادِ بن عِلَاقَةَ، عن أُسَامَةَ بن شَرِيْكٍ

قال: قَالُوا: /يَا رَسُولَ اللهِ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ النَّاسُ؟ قَالَ: [الم/١٤]

(إنَّ / النَّاسَ لَمْ يُعْطَوْا شَيْتًا خَيْرًا من خُلُقٍ حَسَنٍ (٤).

<sup>=</sup> في «الضعفاء» (٣٦٣/٣): «الغالب على حديثه الوهم والمناكير». وأبو بكر الهذلي «كذبه غندر»، وقال ابن معين: «ليس بشئ». راجع: «الجرح والتعديل» (٣١٣/٤).

 <sup>(</sup>۱) نَرس بَفتح أوله، وسكون ثانيه، وآخره سين مهملة: وهو نهر حفره نرسي بن
 بهرام بن بهرام بن بهرام بنواحي الكوفة. «معجم البلدان» (٥/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) في (ه)، و(س): «سعيد»، والتصويب من (ظ)، و(م)، و(خ)، و(ع).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «الشعب» (١٠/ ٣٨٧ رقم ٧٦٧٤) وضعفه.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٢١٠ رقم ٢٥٣١٤)، وعنه ابن ماجه في «السنن» (٢/ ١١٣٧ رقم ٣٤٣٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣/ ١٤٠ \_ ١٤١)، وأحمد في «المسند» (٣٠/ ٣٩٥ رقم ١٨٤٥٤)، والطيالسي في «المسند» (٢/ ٢٠٥ رقم ١٣٢٩)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٢٩١)، وفي «التاريخ الكبير» (١/ ٣٥)، والطحاوي =

۱۳ \_ حَدَّثَنَا عليُّ بن عبد العزيزِ، ثَنَا أبو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عن حَبِيبِ بن أَبِي ثَابِتٍ، عن مَيْمُونِ بن أبي شَبِيبٍ، عن أبي ذُر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: «اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، / وأَتْبع السَّيِّئَةِ الحَسَنَةَ تَمْحُها، وخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنِ»(١).

[1/2.9]

= في «شرح المشكل» (٢٥٢/١١ رقم ٤٤٢٣)، وابن حبان (٢٥٢/١٣ رقم ٢٠٦١)، وابن حبان (٢٩/١١ رقم ٢٠٦١)، والمصنف في «المعجم الكبير» (٢٩/١) رقم ٢٦٣)، وفي «الصغير» (٢٩/١ رقم ٥٥٩)، والخرائطي في «المكارم» (رقم ١٤٤)، وابن شاهين في «فضائل الأعمال» (رقم ٥٣٥)، وابن بشران في «الأمالي» (رقم ١٣١٧)، والحاكم في «المستدرك» وابن بشران في «الأمالي» (رقم ١٣١٧)، والحاكم في «الشعب» (٣/١٥٠)، وقي «التعب» (٣/١٠٥)، وفي «الآداب» (رقم ١٢١)، وأبو نُعَيْم في «أخبار أصبهان» (٢١٧١)، وابن منده في «الأمالي» (ق٥٥/أ).

من طرق عن زياد بن عِلَاقَة، عن أسامة بن شَرِيْك.

والحديث صححه الحاكم.

(۱) هذا الحديث يرويه حَبِيبُ بْن أَبِي ثَابِتٍ واختُلِفَ عَنهُ فَرَواهُ سفيان الثوري عنه، عن ميمون بن أبي شبيب، عن أبي ذر رضي الله عنه.

ورواه عن سفيان جماعة من أصحابه الكبار منهم:

١ ـ عبد الرحمن بن مهدي عنه.

رواه الترمذي في «جامعه» (رقم ١٩٨٧)، والبزار في «مسنده» (٩/ ٤١٦ رقم ٢٥٢). رقم ٤٠٢٢)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١/ ٣٧٩ رقم ٢٥٢).

٢ ــ أبو نُعَيْم الفضل بن دكين عنه.

رواه الترمذي «جامعه» (رقم ١٩٨٧)، والدارمي في «سننه» (٣/ ١٨٣٧) والدرمذي (ص٣ رقم ٥)، = رقم ٢٨٣٣)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص٣ رقم ٥)،

= ومن طريقه السمعاني في «الإملاء» (١/ ٢٣٧ – ٢٣٨)، وأبو علي الصَّواف في «فوائده» (ل/ ١٦٤/ب)، وأبو نُعيْم في «تسمية ما روي عن الفضل بن دكين» (رقم ١٧)، وفي «الحلية» (٤/ ٣٨٧)، والبيهقي في «الزهد» (رقم ٤٧٨)، والجعفري في «جزء ابن عمشليق» (رقم ١٠)، والسلمي في «آداب الصحبة» (ص٤٤ رقم ١١)، ومن طريقه أبو علي الصدفي في «معجمه» (ص٢٦)، ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري في «مشيخته» (٣/ ١١٢٢ رقم ٢٩٥)، وقوَّام السنة في «الترغيب والترهيب» (٢٢٨ رقم ١٢١١)، وابن عساكر في كتاب «الأربعون الأبدال» (رقم ١٢١)، وابن الصلاح في «وصل بلاغات مالك» (رقم ١٢١)، والحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص ١٣١).

٣ \_ أبو أحمد الزُّبَيْرِيِّ عنه.

رواه الترمذي «جامعه» (رقم ۱۹۸۷).

٤ \_ وكيع بن الجراح عنه به.

رواه في كتاب «الزهد» (ص٣١٨ رقم ٩٤)، وعنه أحمد في «مسنده» (م٥ / ٢٨٤ رقم ٢١٣٥)، وفي «العلل» (٣/ ٢٤٦)، والترمذي في «جامعه» (رقم ١٩٨٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم ٢٥٨٣)، ومن طريقه أبو محمد الجوهري في «حديث الزهري» (١/ ٣٨٣ رقم ٣٥٢)، ومن طريقه رشيد الدين ابن مسلمة في «المشيخة البغدادية» (ص ١٠٦ رقم ٥٧) تخريج البرزالي، وابن عساكر في «تاريخه» (١٨/١٧).

٥ \_ وكيع وابن مهدي عنه به.

رواه أحمد في «مسنده» (۳۵/۳۱۸ رقم ۲۱٤۰۲).

٦ \_ محمد بن كثير عنه.

رواه الحاكم في «المستدرك» (١/١١ رقم ١٧٨)، وعنه البيهقي في =

= «الشعب» (۱۰/ ۳۸۱ رقم ۲۲۲۷).

٧ \_ قبيصة بن عقبة عنه.

رواه الحاكم في «المستدرك» (١/ ١٢١) وعنه البيهقي في «الشعب» (٦/ ١٢٥ رقم ٢٤٥ رقم ٨٠٢٦).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

وتعقبه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (١/ ٤٠٧): «ميمون بن أبي شبيب، ويقال: ابن شبيب لم يخرج له البخاري في «صحيحه» شيئًا، ولا مسلم إلا في مقدمة كتابه حديثًا عن المغيرة بن شعبة».

قلت: فإخراج مسلم لراوٍ ما في مقدمة كتابه ليس هذا دليل على أنه على شرطه، فالمقدمة لها شأن ولسائر الكتاب شأنٌ آخر.

وقد قال الإمام ابن القيم \_ رحمه الله تعالى \_ في مَعْرِض ردِّه على مَنْ قال أن الإمام مسلم احتج بسفيان بن حسين فقال:

«وأما قولكم: إن مسلمًا روى لسفيان بن حسين في «صحيحه»، فليس كما ذكرتم، وإنما روى له في مقدمة كتابه، ولم يشترط فيها ما شَرَطَهُ في الكتاب من الصِّحَة، فلها شأن، ولسائر كتابه شأن آخر، ولا يشك أهل الحديث في ذلك». «الفروسية المحمدية» (ص ١٨٣) ط. عالم الفوائد.

٨ ـ يحيى بن سعيد القطان عنه.

رواه البيهقي في «الشعب» (١٠/ ٣٨١ رقم ٧٦٦٣).

٩ \_ يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي عنه.

رواه البيهقي في «الشعب» (١٠/ ٣٨١ رقم ٧٦٦٣).

ولم ينفرد به الثوري بل تابعه محمد بن كعب.

رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الخطب والمواعظ» (رقم ٣).

ورواه ليث بن أبي سليم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن =

= أبى شبيب، عن معاذ بن جبل.

قلت رواه عن ليث جماعة من أصحابه:

١ \_ إسماعيل بن إبراهيم بن عُليَّة عنه به.

رواه أحمد في «المسند» (٣٦/ ٣٨٠ رقم ٢٢٠٥٩)، وأبو جعفر القطيعي في جزء «الألف دينار» (رقم ٧٥).

٢ \_ جرير بن عبد الحميد الضبي عنه.

رواه الطبراني في «الكبير» (۲۰/ ۱٤٥ رقم ۲۹۷)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۷۷ رقم ۲۲۲)، والبيهقي في «الشعب» (۲۰/ ۳۸۰ رقم ۷۲۲۰)، وأبو حيان الأندلسي في «المنتخب من حديث شيوخ بغداد» (ق٣٦/ ب نسخة جار الله ـ تركيا).

٣ \_ الفضيل بن عياض عنه.

رواه الطبراني في «الكبير» (۲۰/ ۱٤٥ رقم ۲۹۸)، وأبو أحمد الحاكم في «فوائده» (رقم ۳۰)، والبيهقي في «الشعب» (۱۱/ ۳۸۰ رقم ۷٦٦۰)، وأبو عمرو بن الصلاح في «وصل بلاغات مالك» (رقم ۱۱).

٤ \_ أبو معاوية الضرير محمد بن خازم عنه.

رواه الشاشي في «مسنده» (٣/ ٢٦٦ رقم ١٣٦٧).

ه \_ سعيد بن مسلمة عنه.

رواه ابن جُمَيْع في «معجمه» (ص ١٣٦).

وسعيد هذا قال فيه ابن معين: «ليس بشئ».

ولم ينفرد به ليث فقد تابعه أبو مريم عبد الغفار بن القاسم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون، عن معاذ. رواه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ١٤٤ رقم ٢٩٦).

ورواه أبو مريم، عن الحكم بن عُتَيْبَة، وحبيب بن أبي ثابت، عن ميمون به . =

= رواه أبو نُعَيْم في «الحلية» (٣٧٦/٤).

وأبو مريم هذا تركه أحمد وابن معين وقال أحمد «يحدث بالبواطيل».

وتابعهما الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون، عن معاذ.

رواه الطبراني في «الأوسط» (٤/ ١٢٥)، وفي «الصغير» (١/ ٣٢٠ رقم

٥٣٠)، وعنه ابن مردويه في «ما انتقاه عليه» (رقم ١١٤)، وأبو أحمد الحاكم في «فوائده» (رقم ٣٠).

وتابعهما أبو سنان سعد بن سنان.

رواه هَنَّاد بن السَّري في «الزهد» (۲/ ۲۰ه رقم ۱۰۷۳) مرسلًا.

ووصله البيهقي في «الشعب» (١٠/ ٣٨٠ رقم ٧٦٦٢).

وأبو سنان قال أحمد «مضطرب الحديث»، وقال السعدي: «أحاديثه واهية».

وقال النسائي: «منكر الحديث»، وقال الدارقطني: «ضعيف». «الضعفاء والمتروكين» (١/ ٣١٢).

لكن وثقه ابن معين كما في «الجرح والتعديل» (٤/ ٢٥١).

وقال الدارقطني في «كما في أطراف الغرائب» (٤/ ٢٩٩ رقم ٤٣٠٤):

«تفرد به إسحاق بن أبي إسرائيل، عن الفضيل بن عياض، عن الأعمش، وليث عن حبيب عنه، وقال في موضع آخر، تفرد به إسماعيل بن مسلم عن حبيب بن أبي ثابت عنه بهذه الألفاظ».

لكن علة هذه الطرق كلها هي الانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وبين أبي ذر لأن ميمون لم يسمع من أحد من الصحابة هذا ما قرره أهل الحديث.

قال عمرو بن علي الفلّاس: «ليس من روايته عن الصحابة «سمعت»، ولم أُخْبَر أن أحدًا يزعم أنه سمع في شيء من أصحاب النبي رهيه الله عنه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (١/ ٣٩٦).

وقال ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (١/ ٣٩٦): =

# بَابُ فَضْلِ لِينِ الجَانِبِ، وسُهُولِ الأَخْلَاقِ، وقُرْبِ المَأْخَذِ، والتَّوَاضُع

11 \_ حَدَّثَنَا عبد اللهِ بن أحمدَ بن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بن عبد اللهِ بن الزُّبَيْرِ، ثَنَا أَبِي عبد اللهِ بن مُصْعَبٍ، عن هِشَامِ بن عُرُوةَ، عن مُحَمَّد بن المُنْكَدِرِ، عن جَابِرٍ رضي الله عنه: أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَلَى مَنْ تَحْرُمُ النَّار؟ عَلَى كُلِّ هَيِّنٍ، لَيِّنٍ، سَهْلٍ، قَرِيبٍ»(۱).

= «ميمون بن أبي شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة». وهذا الحديث مداره على ميمون بن أبي شبيب.

غير أن للحديث شواهد أخرى لا يخلوا واحد منها من مقال.

(۱) رواه الطبراني في «الأوسط» (۲۰۲۱ رقم ۲۰۲۱)، وفي «الصغير» (۲۰۲۱ رقم ۸۹)، ومن طريقه مَعْمَر بن عبد الواحد الأصبهاني في «موجبات البجنة» (رقم ۲۰۸۱)، وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (۳۷۹ رقم ۱۸۵۳)، وأبغوي في «حديث مصعب بن عبد الله الزُّبَيْرِيِّ» (ص۳۷ رقم ۳)، ومن طريقه بيبي الهرثمية في «حديثها» (ل/۱۰۹/ب)، وابن أخي ميمي في «فوائده» (رقم ۱۵۳) والبيهقي في «الشعب» (۱/۱۶۶ رقم ۱۷۷۷)، وأبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (۲/۱۹ رقم ۸۰)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (۱/۶۳ رقم ۳۱۳)، والثقفي في «عروس الأجزاء» (رقم ۲۸)، ومُحَمَّد بن عبد الباقي المشهور بقاضي المارستان في «مشيخته» (رقم ۲۲۲).

من طريق مصعب بن عبد الله الزُّبَيْرِيِّ قال: نا أبي عبد الله بن مصعب، عن هشام بن عروة، عن مُحَمَّد بن المنكدر، عن جابر.

والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في «الأمالي الحلبية» (ص٦٢).

= والحديث سئل عنه الدارقطني في «العلل» (١٣/ ٣٣٧):

فقال: يرويه هِشام بن عُرُوة، واختُلِفَ عنه. فرواه عبد الله بن مصعب، عن هِشام، عن ابن المنكدر، عن جابر.

وخالفه عَبْدَة بن سُلَيْمَان، وليث بن سعد، وأبو أسامة، ولوذان بن سُلَيْمَان، رووه عن هِشام بن عُرُوة، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن عَمْرو الأودي، عن ابن مسعود وهو أشبه.

قلت: وحديث ابن مسعود المشار إليه.

رواه الترمذي في «جامعه» (رقم ٢٤٠٩)، وأحمد في «المسند» (٧/ ٢٥ – ٥٣ رقم ٣٩٣٨)، وابن أبي شيبة في «مسنده» (١/ ٢٧٢ رقم ٤٠٤)، والطبراني في «الكبير» (١٠/ ٢٣١)، وأبو يعلى في «مسنده» (٨/ ٤٦٤ – ٤٦٨ رقم ٥٠٥٠)، والخرائطي في «المكارم» (رقم ١٤٠)، وابن أبي الدنيا في كتاب «مداراة الناس» (رقم ٩٧)، وابن حبان (٢/ ٢١٥ – ٢١٦ رقم ٤٦٩ – ٤٧٠ الإحسان)، ومن طريقه البيهقي في كتاب «الأربعون الصغرى» (رقم ١٢٠)، وفي «الشعب» (١٣/ ٥٣٣)، والبغوي في «حديثه» في «شرح السنة» (١٣/ ٥٨ رقم ٥٠٥٣)، والحربي في «حديثه» (ل/ ١٩/)).

عن هشام بن عروة، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن عمرو الأودي، عن ابن مسعود.

وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

وعبد الله بن عمرو الأودي لم يرو عنه سوى موسى بن عقبة، ولم يوثقه غير ابن حبان لكن للحديث شواهد تقويه فقد روي من حديث أبي هُرَيْرَةَ، وأنس وجابر والحديث يتقوى بها.

وقد سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عنه قال ابن أبي حاتم في «العلل» =

10 \_ حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بن سَعْدِ العَطَّارُ المَكِّيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن المُنْذِرِ، ثَنَا مُحَمَّد بن عمَّارِ المؤذِّنُ، عن سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هُرَيْرَةَ: أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "المُؤْمِنُ هَيِّنٌ، لَيِّنٌ، تَخَالُهُ مَنَ اللِّينِ أَحْمَقَ»(١).

17 \_ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ يُوسُفُ بِن يَزِيدَ، ثَنَا أَسَدُ بِن مُوسَى، ثَنَا أَسَدُ بِن مُوسَى، ثَنَا /مُعَاوِيَةُ بِن صَالِحٍ، عن ضَمْرَةَ بِن حَبِيبٍ، عن عبد الرحمنِ بن [س/١/ب] عمرو السُّلَمِيِّ، عن العِرْبَاضِ بن سَارِيَةَ السُّلَمِي / قال: قال [د/١/١] رسول الله ﷺ: «المُؤْمِنُ كالجَمَلِ الأَنِفِ(٢)، إن قِيْدَ انْقَادَ، وإن سِيقَ

<sup>= (</sup>٥/ ٧٩ \_ ٨٠ المسألة ١٨١٩): قالا: هذا خطأ، رواه الليث بن سعد، وعبدة بن سُلَيْمَان، عن هشام بن عروة، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن عمرو الأودي، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ، وهذا هو الصحيح.

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذا الوجه، لكن رواه ابن عدي في «الكامل» (۹/ ۱٤۲)، والبيهقي في «الشعب» (۱۰/ ٤٤٦ رقم ۷۷۷۷)، والمخلص في «المخلصيات» (۳۸/۲ رقم ۸۹).

من طريق يزيد بن عياض، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَةَ. ويزيد بن عياض جرَّحه النقاد.

وهذا الوجه استنكره ابن عدي في «الكامل»، والذهبي في «ميزان الاعتدال» (٤/ ٤٣٦ \_ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) قال أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيّ: الْجَمَلُ الأَنِف النَّلِيلُ الْمُؤَاتِي الَّذِي يأْنَثُ مِنَ النَّلِيلُ الْمُؤَاتِي الَّذِي يأْنَثُ مِنَ النَّيْرِ عَفْوًا سَهْلًا، كَذَلِكَ مِنَ النَّيْرِ عَفْوًا سَهْلًا، كَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى زَجْرٍ وَلَا عِتابِ وَمَا لَزِمَهُ مِنْ حَقِّ صبرَ عَلَيْهِ وَقَامَ بِهِ. الْمُؤْمِنُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى زَجْرٍ وَلَا عِتابِ وَمَا لَزِمَهُ مِنْ حَقِّ صبرَ عَلَيْهِ وَقَامَ بِهِ. راجع: «لسان العرب» (١٣/٩).

انْسَاقَ، وإن اسْتُنيخَ على صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه في «السنن» (۱/۱۲ رقم ۲۳)، وأحمد في «المسند» (۸/۲۸ رقم ۲۹۷)، وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۳۳)، والطبراني في «الكبير» (۱۷۱۷ رقم ۲۱۹)، وفي «مسند الشاميين» (۳/ ۱۷۲)، وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «الأمثال» (رقم ۲۰۲)، وأبو نُعَيْم الأصبهاني في «المستخرج على صحيح مسلم» (۱/۲۲)، وفي «معرفة الصحابة» (٤/ ۲۲۳) والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۱۷۵)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص ۱۱۵ – ۱۱۲)، والهروي في «ذم الكلام وأهله» (٤/ ۳۰)، واللالكائي في «شرح أصول أهل السنة» «ذم الكلام وأهله» (٤/ ۳۰)، واللالكائي في «شرح أصول أهل السنة» (۱/۲۲)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۱۱۳).

من طريق معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عمرو السُّلَمِي، عن العرباض بن سارية. جميعًا بشطره الأول.

قال أبو نُعَيْم في «المستخرج على صحيح مسلم»: «وهذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين».

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني كما في جزء «ما انتقاه ابن مردويه على الطبراني» =

#### بَابُ فَضْلِ الانْبِسَاطِ إلى النَّاسِ، ولِقَائِهِمْ بِطَلاَقَةِ الوَجْهِ

1۸ \_ حَدَّثَنَا معاذُ بن المُثَنَّى، ثَنَا مُحَمَّد بن كثيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عن أبي عَبَّادٍ، عن أبيهِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ: / "إنَّكُمْ لا تَسَعُونَ النَّاسَ بأموالكم، ولَكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطِ الوَجْهِ وحُسْنِ الخُلُقِ»(۱). أبو عَبَّاد هو: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري.

[1/1/5]

= (رقم ٤٣)، وتمَّام في «الفوائد» (رقم ١٦٨٩ ترتيبه)، والذهبي في «الميزان» (٣/ ٦٨).

من طريق عصمة بن محمد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سُلَيْمَان بن يسار، عن أبي هُرَيْرَةَ.

وعصمة بن محمد هذا كذبه ابن معين، وقال الدارقطني: «متروك»، وقال العقيلي: «حدث بالبواطيل عن الثقات».

وللحديث طرق أخرى لكن كلها متروكين ومجاهيل.

(۱) رواه البيهقي في «الشعب» (۱/۱۰ - ٤٠١ رقم ٧٦٩٥)، من طريق الطبراني، ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (۱/ ٢٦١ رقم ٥٣٦)، وابن أبي الدنيا في كتاب «اصطناع المعروف» (رقم ٤٦)، وفي كتاب «مداراة الناس» (رقم ٤٥)، ومن طريقه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱/ ٣٥٢)، وفي «موضح أوهام الجمع والتفريق» (۲/ ۲۰۹)، والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۲۱۲)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ٢٠٠)، وأبو نُعيْم في «الحلية» (١/ ٢٥٢) جميعًا عن سفيان.

ورواه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٢١٢) عن الفضل بن موسى السّناني. ورواه البزار في «مسنده» (٩٩/١٧ رقم ٩٦٥١)، والمحاملي في = .....

= «الأمالي» (رقم ١٦٨ رواية ابن مهدي الفارسي)، وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (رقم ١٩٠)، وفي كتاب «مداراة الناس» (رقم ٥٥)، وأبو نُعَيْم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٣٣)، وابن عساكر في «معجمه» (٨٤٩/٢) عن عبد الله بن إدريس.

ورواه البزار في «مسنده» (١٥/ ١٧٧ رقم ٨٥٤٤) عن القاسم بن مالك المزنى.

أربعتهم \_ سفيان الثوري، والفضل بن موسى السِّينَانِيُّ، وعبد الله بن إدريس والقاسم بن مالك \_ عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِي عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ.

وعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِي واهٍ بمرة كما قال الذهبي.

قال ابن معين: «ليس بشيء»، وقال ــ مرة: «ليس بثقة».

وقال الفلّاس: «منكر الحديث، متروك».

وقال يحيى بن سعيد: «استبان لي كذبه في مجلس».

وقال الدارقطني: «متروك ذاهب».

وقال أحمد \_ مرة: «ليس بذاك»، ومرة قال: «متروك».

وقال البخارى: «تركوه».

وهذا الحديث عدَّه الذهبي من مناكيره. راجع: «ميزان الاعتدال» (٢/ ٤٢٩).

قلت: وهناك أيضًا متابعة لعبد الله بن أبي سعيد المقبري لكنها أوهى من بيت العنكموت.

فقد رواه البزار في «مسنده» (١٩٣/١٦ رقم ٩٣١٩) من طريق أبي عاصم، حَدَّثَنَا طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هُرَيْرَةَ.

وهذا إسناد واهٍ.

طلحة بن عمرو ضعفه عامة النُّقاد.

١٩ \_ حَدَّثَنَا موسَى بن هَارونَ، ثَنَا يَحْيَى الحِمَّانِيُّ، ثَنَا المُنْكَدِرُ بن مُحَمَّد بن المُنْكَدِرِ، عن أَبِيهِ، عن جَابِرِ بن عبد اللهِ ثَنَا المُنْكَدِرُ بن مُحَمَّد بن المُنْكَدِرِ، عن أَبِيهِ، عن جَابِرِ بن عبد اللهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله عَلَيْهُ: / «أَفْضُل الصَّدَقَةِ أَن تَكْفَأ اللهِ اللهِ اللهِ عنه قَالَ: قَالَ رسول الله عَلَيْهُ: / «أَفْضُل الصَّدَقَةِ أَن تَكْفَأ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

= وقال أحمد والنسائي: «متروك الحديث».

وقال البخاري وابن معين: «ليس بشئ».

وقال الفلّاس: «كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه». راجع: «الكامل» لابن عدي (٤/ ١٠٧)، و«ميزان الاعتدال» (٢/ ٣٤٠).

وقال ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٨٣): «كان ممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب».

(۱) رواه الترمذي في «جامعه» (رقم ۲۰۳۷)، وأحمد في «المسند» (۲۳/ ۵۷ – ۵۷ رقم ۱۶۷۰۹)، ومن طريقه ابن الجوزي في «البر والصلة» (رقم ٤٠٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٤٠٣)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (رقم ۱۰۸۸)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۲/ ۸۸ رقم ۹۰)، والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۱٤۲ – ۱٤۳). من طريق المنكدر بن مُحَمَّد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر.

وقال الترمذي: «حسن صحيح».

والمنكدر بن مُحَمَّد بن المنكدر في حفظه كلام لكنه لم ينفرد بهذا الحديث عن أبيه، فهو متابع عليه فقد رواه البخاري في «صحيحه» (رقم ٢٠٢١)، وفي «الأدب المفرد» (رقم ٢٢٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٨/ ١٧٢ رقم ٣٣٧٩ الإحسان)، والطبراني في «الصغير» (رقم ٢٧٢) من طريق أبي غسان مُحَمَّد بن مطرف، عن مُحَمَّد بن المنكدر عن جابر مختصرًا «كل معروف صدقة».

#### [بابُ فضلِ تَبَسُّم الرَّجُلِ في وجُهِ أَخِيهِ المُسْلم](١)

٢٠ – حَدَّثنَا حفص بن عمر بن الصَّبَّاحِ الرَّقِيُّ (٢)، ثنَا عبد اللهِ بن رَجَاءٍ، أنا عِكْرِمَةُ بن عَمَّارٍ، عن أبي زُمَيْلٍ يعني سِمَاكَ بن الوَلِيدِ الحَنفِيَّ، عن مَالِكِ بن مَرْثَدٍ، عن أبيه، عن أبي ذَرِّ رضي الله عنه رَفْعَهُ إلى النبي عَلَي قال: «إفْرَاغُكَ في دَلْوِ أَخِيكَ / من دَلْوِكَ صَدَقَةٌ، وأَمْرُكَ بالمعروفِ ونَهْيُكَ عن المنكرِ صَدَقَةٌ، وتَبَسُّمُكَ في وجهِ أَخْيِكَ صَدَقَةٌ، وتَبَسُّمُكَ في وجهِ أَخْيِكَ صَدَقَةٌ، وهَبَسُّمُكَ في وجهِ أَخْيِكَ صَدَقَةٌ، وهِدَايَتُكَ الطَّرِيقَ مِنْ أَرْضِ [الضَّلَالَةِ] (٣) لكَ صَدَقَةٌ» (٤).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ليست في المطبوعة.

<sup>(</sup>۲) بفتح أوَّله وثانيه وتشديده، وأصله كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماء وهي مدينة مشهورة على الفرات، بينها وبين حرَّان ثلاثة أيَّام، معدودة في بلاد الجزيرة لأنَّها من جانب الفرات الشرقي. «معجم البلدان» (٣/ ٥٨ \_ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) في (س): «الضالة».

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في «جامعه» (رقم ١٩٥٦)، وأحمد في «المسند» (٣٥/ ٤٠٨ رقم ١٩٥١)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ١٩٩١)، وابن حبان في «صحيحه» (٢/ ٢٨٦ رقم ٢٥ الإحسان)، والبزار في «مسنده» (٩/ ٤٥٧ رقم ٢٨٦)، ومُحَمَّد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٨١٧ رقم ٢٠٠٠)، وابن المقرئ في «معجمه» (ص٧٠ رقم ١٣٠)، والبيهقي في «الشعب» (٥/ ٣٣)، والمؤمل بن إيهاب في «حديثه» (ص٩٥)، وابن فيل في «جزءه» (رقم ١٤٥).

٢١ \_ حَدَّثَنَا /أحمدُ بن عبد الوهَّابِ بن نَجْدَةَ، ثَنَا أبي، السلاماتِ ثَنَا بَقِيَّةُ بن الوليدِ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بن عمرَ الأَنْصَارِيُّ، عن أبي عبدِ الصَّمَدِ قال: حَدَّثَتْنِي أُمُّ الدَّردَاء، عن أبي الدَّرْدَاء أَنَّهُ: كَانَ لَا يُحَدِّثُ حَدِيثًا إلا تَبَسَّمَ في حَدِيثِه، فقلت له: فقال: كانَ لَا يُحَدِّثُ حَدِيثًا إلا تَبَسَّمَ في حَدِيثِه، فقلت له: فقال: / «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُحَدِّثُ حَدِيثًا إلا نَبَسَمَ [في حَدِيثِهِ](۱)»(۲).

= من طريق عكرمة بن عمار، عن أبي زميل، عن مالك بن مرثد، عن أبيه، عن أبي ذر.

وقال الترمذي: «حسن غريب».

(١) من (ظ)، و(ع).

(۲) رواه أحمد في «المسند» (۲۱ رقم ۲۱۷۳۲)، والدُّولايِيّ في «الكنى والأسماء» (۲/۸۰۱)، و(۲/۸۲۹)، وأبو العباس الأصم في «حديثه» (ل/۱۶۲/ب) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۸۸/۷۷) من طريق بقية بن الوليد، ثنا حبيب بن عمر الأنصاري، عن أبي عبد الصمد، عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء ثم ذكرت الحديث.

وهذا الحديث له عدة علل:

١ ـ تدليس بقية فإنه صرح بالتحديث عن حبيب بن عمر فقط، ومعروف أن بقية يدلس تدليس التسوية الذي يَتَحَتَّمُ على من اتصف به أن يصرح بالتحديث في كل طبقات السند وهذا مفقود هنا.

٢ ــ حبيب بن عمر مجهول قال أبو حاتم: «هو ضعيف الحديث مجهول
 لم يرو عنه غير بقية».

راجع: «الجرح والتعديل» (٣/ ١٠٥)، وكذلك قال الدارقطني كما في «الضعفاء» لابن الجوزي (ترجمة ٧٥٩)، والذهبي في «الميزان» = (١/ ٥٥٥).

٢٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد اللهِ الحَضْرَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّد بن عِمْرَانَ بن أبي لَيْلَى، عن أبي الزُّبيرِ، عن ابن أبي لَيْلَى، عن أبي الزُّبيرِ، عن جَابِرٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا نَزَلَ عليهِ الوَحْيُ قلتُ: نَذِيرُ قومٍ فإذا سُرِّيَ عَنْهُ، فأكثرُ النَّاس ضَحِكًا، وأحسنُهُمْ خُلُقًا».

# بَابُ فَضْلِ الرَّفْقِ والحِلْمِ والأَنَاةِ

[////] حقّانُ بن مُسْلِم، ثنَا حَمَّاد بن سَلَمَة، عن يُونُسَ / بن عُبَيْدٍ، وحُمَيْدٍ، السَاءَة، عن يُونُسَ / بن عُبَيْدٍ، وحُمَيْدٍ، وحُمَيْدٍ، عن الحَسَنِ، عن عبد الله بن المُغَفَّلِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله تَبَارَكَ وتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، ويُعْطِي لله على العُنْفِ»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في «السنن» (رقم ٤٠٨٧)، وأحمد في «المسند» (٢٧/ ٣٥٦ – ٣٥٧ رقم ٢٠٨٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٢٠٩ رقم ٢٠٩/)، والبخاري في «الأدب المفرد» «المصنف» (٤٠٨٠ رقم ٢٠٩١)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٢٧٤)، والدارمي في «السنن» (٣/ ١٨٤٠ رقم ٢٨٣٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢/ ٣٥٥ رقم ١٠٩١)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم ٤٠٥)، والروياني في «المسند» (٢/ ٩٠٩ رقم ١٠٩)، والخرائطي = والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١/ ١٤٠ رقم ٤٨)، والخرائطي =

٢٤ \_ حَدَّثَنَا حَبُّوشُ بِن رِزْقِ الله المِصْرِيُّ المُعَدَّلُ، ثَنَا عبد اللهِ بِن يوسفَ التِّنيسِيُّ (١) ، ثَنَا سَلَمَةَ بِن الْعَيَّارِ، ثَنَا مِالكُ بِن أَنسٍ، عن الأَوْزَاعِيِّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ الله عَزَّ وجَل يُحِبُّ الرِّفْقَ في الأَمْرِ كُلِّهِ (٢).

كلهم من حَمَّاد بن سلمة، عن يونس بن يزيد، عن حميد الطويل، عن الحسن البصري، عن عبد الله بن مغفل به.

وهذا إسناد صحيح وسماع الحسن من عبد الله بن مغفل ثابت مقرر أثبته العلماء له منهم أحمد بن حنبل كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص٥٤ ترجمة١٥١)، وابن معين كما في «الجرح والتعديل» (٣/ ٤١).

(١) تِنِّيس بكسرتين وتشديد النون، وياء ساكنة، والسين مهملة: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط. «معجم البلدان» (٢/ ٥١).

(۲) رواه المصنف في «المعجم الأوسط» (٤/ ٣ رقم ٣٥٣٥)، وفي «الصغير» (١/ ٢٦٢ رقم ٤٢٩)، وعنه أبو نُعَيْم في «الحلية» (٦/ ٣٥٠)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٨٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٢/ ٣٠٧ رقم ٤٥٠ الإحسان)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٢/ ٤٩٥ رقم ١٠٤٠)، وابن المقرئ في «معجمه» (رقم ٥٧٥ \_ ١١٤٥ \_ ١١٤٦)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (١/ ٣٥٤ رقم ٢١٣)، وأبو الشيخ في كتاب «ذكر الأقران ورواياتهم عن بعضهم بعضًا» (ق/ ٢٦/أ)، والخرائطي في =

<sup>=</sup> في «المكارم» (رقم ٢٧٨)، وهَنَّاد بن السَّري في «الزهد» (٢/ ٢٥٥)، وأبو الطاهر الذهلي في «حديثه» (رقم ٤٥)، وعفان بن مسلم في «حديثه» (رقم ٢٥٤)، ومن طريقه الخِلَعِيُّ في «الخلعيات» (ق١٣٨/أ نسخة الأزهرية)، ومُحَمَّد بن دوست العلاف في «الأمالي» (ق١١٧/ب).

٢٥ \_ حَدَّثَنَا عبد اللهِ بن أحمدَ بن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي الصَّلتُ بن مَسْعُودٍ الجَحْدَرِيُّ، ثَنَا كثيرُ بن حَبِيبٍ، عن ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عن أَنسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا كَانَ الرِّفْقُ في شَيْءٍ قَطُّ إلا زَانَهُ»(١).

= "المكارم" (رقم ۲۸۹)، وأبو طاهر المخلص في "المخلصيات" (رقم (77)، وتمّام في "فوائده" (1/11 - 10 - 10 - 10 - 10)، ورام (77)، وتمّام في "مسند عمر" (رقم (77))، والقضاعي في "مسند الشهاب" (7/18) رقم (77)، و(7/18))، والخطيب في "تاريخ بغداد" (0/10)، وفي "تلخيص المتشابه" (0.18)، ومُحَمّد بن مخلد العطار في "ما رواه الأكابر عن مالك" (رقم (77))، وأبو طاهر السّلَفِيُّ في وأبو موسى المديني في "اللطائف" (رقم (78))، وأبو طاهر السّلَفِيُّ في

جميعًا من طريق مالك، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة به. والحديث حسَّنه أبو يعلى الخليلي في كتاب «المنتخب من الإرشاد» (١/ ٢٦١).

ولم ينفرد به مالك فقد تابعه عليه جماعة من الثقات منهم مُحَمَّد بن كثير، ومُحَمَّد بن كثير، ومُحَمَّد بن يوسف، والوليد بن مسلم.

(۱) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٤٦٦)، والبزار في «مسنده» (۱٦/۲ رقم ٢٥٩/١٣)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٦/٢ رقم ٧٩٣)، والخطيب في «المتفق والمفترق» (٣/ ١٧٩٢)، والضياء في «المختارة» (٥/ ١٤٠).

من طريق كثير بن حبيب، ثابت، عن أنس. وكثير قال أبو حاتم: «لا بأس به».

«الطيوريات» (١/ ٢٣٢) وغيرهم.

٢٦ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عليِّ الصَّائِغُ، ثَنَا إبراهيمُ بن مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بن [عبد الرحمنِ]() التَيْمِيُّ أبو غِرَارَةَ، الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بن [عبد الرحمنِ]() التَيْمِيُّ أبو غِرَارَةَ، [عن أَبِيهِ]() عن القاسِمِ بن مُحَمَّدٍ، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: / ﴿إِذَا أَرَادَ الله بِأَهْلِ بيتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ»().

ولم ينفرد به كثير فقد تابعه مَعْمَر عليه.

رواه مَعْمَر في «جامعه في آخر مصنف عبد الرزاق» (۱۱/۱۱)، ومن طريقه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم ۲۰۱)، والترمذي في «جامعه» (رقم ۱۹۷۶)، وابن ماجه في «السنن» (۲/۱۶۰۰ رقم ۱۱۸۰۶)، وأحمد في «المسند» (۱۱۸/۲۰)، وابن ماجه في «المسند» (۱۲۲۸ رقم ۱۱۸۸۲)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم ۱۲۶۱)، والبزار في «مسنده» (۳۲۰/۱۳)، ومُحَمَّد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/۱۰۸ – ۸۵۱)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲/۲۱)، وأبو الشيخ في «طبقات أصبهان» (۱۱۹/۶)، والبغوي في «شرح السنة» (۱۲۲/۱۷)،

وإن كان في رواية مَعْمَر عن ثابت كلام كما ذكر ابن معين غير أن مَعْمَر متابع عليه كما رأيت.

رواه ابن حبان في «صحيحه» (٢/ ٣١٢ رقم ٥٥١ الإحسان).

فخالف ورواه عن قتادة بدلًا من ثابت.

<sup>(</sup>١) في (خ) عبد الله.

<sup>(</sup>٢) من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ٣١١ ـ ٣١٢)، =

٢٧ – حَدَّثَنَا / مُحَمَّدُ بن عبد اللهِ الحَضْرَمِيُّ، ثَنَا أبو مُصْعَبِ النُّهْرِيُّ، ثَنَا عبد المُهَيْمِنِ بن عبَّاس بِن سهلِ بن سعدِ السَّاعِدِيِّ، النُّهْرِيُّ، ثَنَا عبد المُهَيْمِنِ بن عبَّاس بِن سهلِ بن سعدِ السَّاعِدِيِّ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ سَهْلِ بن سَعْدٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الأَنَاةُ (۱) مِنَ اللهِ، والعَجَلَةُ من الشَّيْطَانِ» (۱).

٢٨ – حَدَّثَنَا عليُّ بن عبد العزيزِ، ثَنَا القَعْنَبِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بن
 خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عن العَلَاءِ بن عبدِ الرحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هُرَيْرةَ

<sup>=</sup> والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١/ ٣٩٦ رقم ٣٢٢)، وفي «الشعب» (١/ ٣٦٣)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم ٢٩٦).

من طريق أبي غِرَارَة مُحَمَّد بن عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة.

وأبو غِرَارَة مشَّاه أحمد وأبو زرعة وتركه البخاري، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني، وابن حبان.

قال أبو حاتم الرازي في «العلل» (٥/ ٢٤٤ \_ ١٢٤٥مسألة ١٩٥٣): «هذا حديث منكر».

<sup>(</sup>١) الأناةُ: الحِلْمُ والوَقارُ. «تاج العروس» (٣٧/ ١٠٨).

<sup>(</sup>۲) رواه المصنف في «المعجم الكبير» (٦/ ١٢٢ رقم ٥٧٠٢)، الترمذي (٤/ ٣٦٧ رقم ٢٠١٢)، والروياني في «مسنده» (٢/ ٢٢٧ رقم ١٠٩٥)، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٤٦)، وأبو نُعَيْم في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٣١٢ \_ ١٣١٤)، والبغوي في «شرح السنة» (١٧٦/١٣).

جميعًا من طريق عبد المهيمن بن العباس، عن أبيه، عن جده. والحديث أنكره ابن عدى.

وعبد المهيمن منكر الحديث كما قال البخاري، أبو حاتم.

/ قال: قال رسول الله ﷺ: «كَرَمُ المَرْءِ دِينُهُ، ومُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ، وحَسَبُهُ [س/١/١] خُلُقُهُ» (١).

٢٩ \_ حَدَّثَنَا الهيثمُ بن خَالِدٍ المِصِّيصِيُّ (٢)، ثَنَا دَاوُدُ بن مُعَاذِ، ثَنَا عبدُ الوَارِثِ بن سَعِيدٍ، عن يونُسَ بن عُبَيْدٍ، عن عبد الرحمنِ بن أبي بَكْرَةَ، عن الأشَجِّ العَصَرِيِّ قال: قال لي رسول الله ﷺ:

(۱) رواه أحمد في «المسند» (۱/ ۳۸۱ رقم ۲۷۳۱)، والبغوي في «الجعديات» (رقم ۲۹۹۲)، وابن حبان في «صحيحه» (۲/ ۲۳۳ رقم ۴۸۳ رقم ۱۲۳۳ رقم ۱۲۳۳ رقم ۱۲۳۳)، والدارقطني في الإحسان)، وفي كتاب «روضة العقلاء» (ص۲۲۹)، والدارقطني في «سننه» (۱/ ۲۱۶ رقم ۳۸۰)، وابن عدي في «الكامل» (۸/ ۱۰)، والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۲۱۲)، والبيهقي في «الكبرى» (۷/ ۲۱۹)، والخرائطي في «المكارم» (رقم ۲۱)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱/ ۳۱۳ رقم ۱۹۰)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (رقم ۹۸۰)، والدّيْنَوَرِيّ في «المجالسة» (۱/ ۳۱۱)، والمرزبان في كتاب «المروءة» (رقم ۲).

جميعًا من طريق مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه هُرَيْرَةً.

ومسلم بن خالد ضعيف الحديث.

وتابعه من هو أضعف منه، وهو عبد الله بن زياد بن سمعان. رواه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٢٠٤)، والسِّلفي في «معجم السفر» (ص٣٧٧)

(٢) المصيصة بالفتح ثم الكسر، والتشديد، وياء ساكنة، وصاد أخرى، كذا ضبطه الأزهري وغيره من اللغويين بتشديد الصاد الأولى، وهي مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس. «معجم البلدان» (٥/ ١٤٤).

[خ/ ٥]

"إِنْ فِيكَ لَخَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله مِنْكَ: الحِلْمُ والأَنَاةُ»، قُلْت: يا رسول الله أَنْخُلقُ بِهِمَا /أَم جَبَلَنِي الله عليهما؟ قال: "بَلْ جَبَلَكَ الله عَلَيْهِمَا»، قلت: فَالحَمْدُ للهِ الذي جَبَلَنِي على خَلَّتَيْنِ يَرْضَاهُمَا»(١).

٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الله الحَضْرَمِيُ (٢) مُطَيَّنُ، ثَنَا السحاقُ بن منصورِ السَّلُوليُّ، ثَنَا الحسينُ بن يزيدَ الطَّحَانُ، ثَنَا إسحاقُ بن منصورِ السَّلُوليُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بن مُسْلَم، عن عبد اللهِ بن الحَسَنِ، عن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَال رسول الله ﷺ: «مَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلاثٍ فَلا يُحْتَسِبُ بشيءٍ من عَمَلِهِ، مَنْ لَمْ تَكُنْ فيه تقوَى تَحْجُزُهُ عن المَحَارِم، أو حِلْمٌ بشيءٍ من عَمَلِهِ، مَنْ لَمْ تَكُنْ فيه تقوَى تَحْجُزُهُ عن المَحَارِم، أو حِلْمٌ اللهُ الله الله عَلَيْ يَعِيشُ بِهِ في النَّاس) (٣).

(رقم ٣١٥).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (۲۹/ ۳۵۱ رقم ۱۷۸۲۸)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ۵۸۶)، وفي «خلق أفعال العباد» (ص۸۵)، والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٥/ ٢٦٤ رقم ۲۵۳۱)، وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (۲۱/ ۲۶۲ رقم ۲۸۶۸)، وابن سعد في «الطبقات» (رقم ۱۹۰)، وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم ۱۹۰)، وعمر ابن شَبّة في «تاريخ المدينة» (۲/ ۹۸۹)، وابن قانع (۳/ ۱۰۳)، والبغوي (۱/ ۲۳۱) كلاهما في «معجم الصحابة»، وابن منده (ص۲۱۱)، وأبو نُعيْم (۱/ ۲۳۸) كلاهما في «معرفة الصحابة»، والخرائطي في «المكارم»

من طرق عن يونس بن عُبَيْد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن الأشج. (٢) بعدها في (س): «ثنا»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «المعجم الكبير» (٣٧/٢٣ رقم ٦٩٥).

## بَابُ فَضْلِ الصَّبْرِ والسَّمَاحَةِ

٣١ \_ حَدَّثَنَا أَحمدُ بن مُحَمَّدِ بن عبد الرحمنِ / بن يونُسَ الهُاللَّ الرَّقَيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ بن [جَنَادٍ] (١) الحَلَبِيُّ (٢)، ثَنَا يُوسُفُ بن مُحَمَّدِ بن المُنْكَدِرِ، / عن أَبِيهِ، عن جَابِرٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «الإيمَانُ: ١٨٨١ الصَّبْرُ والسَّمَاحَةُ» (٣).

٣٢ \_ حَدَّثَنَا عليُّ بن عبد العزيزِ، ثَنَا مسلمُ بن إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، ح، وحَدَّثَنَا عبد اللهِ بن / مُحَمَّدِ بن سعيدِ بن أَبِي مَرْيَمَ، [س/١/١] ثَنَا شُعْبَةُ، ح، وحَدَّثَنَا عبد اللهِ بن / مُحَمَّدِ بن سعيدِ بن أَبِي مَرْيَمَ، [س/١/١] ثَنَا شُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عن الأَعْمَشِ، ثَنَا شُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عن الأَعْمَشِ، أَنَا شُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عن الأَعْمَشِ، أَعن مُحَمَّدُ بن يُوسُفُ الفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عن الأَعْمَشِ، أعن يَحْمَدُ بن يَحْمَدُ بن وثَّابٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [مـ١٥/١] أَعن يَحْمَلُ النَّاسَ فَيُؤْذُونَهُ قَالَ رسول الله ﷺ: «[المُؤْمِنُ] (٤) الذي يُخَالِطُ النَّاسَ فَيُؤْذُونَهُ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة «خالد»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) حَلَب بالتحريك: مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات طيبة الهواء صحيحة الأديم والماء «معجم البلدان» (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى في «مسنده» (٣/ ٣٨٠)، وعنه ابن عدي في «الكامل» (٨/ ٤٨٤)، وابن أبي الدنيا في كتاب «مكارم الأخلاق» (رقم ١٤٠)، وابن حبان في «المجروحين» (٣/ ١٣٦)، ومن طريقه الشجري في «الأمالي» (٢/ ٢٦٧)، والبيهقي في «الشعب» (١٢/ ١٩٠ رقم ٢٦١).

من طريق يوسف بن مُحَمَّد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر. ويوسف تركه النسائي والجوزجاني وقال أبو زرعة: «صالح الحديث».

والحديث أعلَّه ابن القيسراني في «تذكرة الحفاظ» (ص٢٠٦) بيوسف بن

محمد وقال: «يروي عن أبيه ما ليس من حديثه».

<sup>(</sup>٤) ليست في المطبوعة.

فَيَصْبِرُ على أَذَاهُمْ أَفْضَلُ من المُؤْمِنِ الذي لا يُخَالِطُ النَّاسَ ولا يَصْبِرُ على أَذَاهُمْ»(١).

\_\_\_\_\_

(۱) رواية شعبة أخرجها الترمذي في «جامعه» (رقم ۲۵۰۷)، وأحمد في «المسند» (۹/ ۲۵ رقم ۲۲۰۰)، والطيالسي في «المسند» (۹/ ۳۹۹ رقم ۱۹۸۸)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ۳۸۸)، والبغوي في «الحبعديات» (رقم ۲۵۷۸)، والطبراني في «الكبير» (۱۱۲/۱۳ رقم ۱۱۲/۱۳)، والطحاوي في «المشكل» (۱۱/ ۱۵۹۸ رقم ۳۵۰۰)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (۲/ ۸۳)، وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (رقم ۲۸۳)، وأبو عمرو السمرقندي في «الفوائد المنتقاة» (رقم ۳۱)، والبيهقي في «الكبرى» (۱۸ / ۸۹)، واللالكائي في «الاعتقاد» (رقم ۳۱)، وغيرهم.

وأما رواية الثوري فرواها أحمد في «المسند» (٣٨/ ١٨٧ رقم ٢٣٠٩٨)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (رقم ٦٧٠)، وابن سمعون الواعظ في «الأمالي» (رقم ٢٧٠)، وخيثمة بن سُلَيْمَان في «حديثه» (رقم ١٩).

وتابعهما مُحَمَّد بن عُبَيْد الطَّنَافِسِيّ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٢٩٣ رقم ٢٦٢)، وهَنَّاد في «الزهد» (رقم ٢٩)، وهَنَّاد في «الزهد» (٢٦٢٠)، والبيهقي في «الكبرى» (١٥٣/١٠)، وفي «الشعب» (٢٠١/١٢).

وتابعهما إسحاق بن يوسف رواه ابن ماجه في «السنن» (٢/ ١٣٣٨ رقم ٤٠٣٢).

وداود الطائي رواه ابن المقرئ في «معجمه» (رقم ٦٢٩)، وأبو نُعَيْم في «الحلبة» (٧/ ٣٦٥).

كلهم عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عمر.

٣٣ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن شُعَيْبِ الأصبهانيُّ (١)، ثَنَا يَعْقُوبُ بن إسْحَاقَ الدَّشْتَكِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بن إسماعيلَ بن أبي فُدَيْكِ، عن عليِّ بن أبي عَليِّ اللَّهْبِيِّ، عن مُحَمَّد بن المُنْكَدِر، عن جَابِرِ بن عبد اللهِ: عن النبي ﷺ قال: «لمَّا عُرِجَ بإبراهيمَ رَأَى رَجُلًا يَفْجُرُ فَدَعَا عليهِ [فأهْلِكَ](٢)، ثم رَأَى عَبْدًا على مَعْصِيةٍ فَدَعَا عَليهِ فَأَوْحَى اللهُ إليهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّهُ مَنْ عَصَانِي مِنْ عِبَادِي [فإنَّ](٣) قَصْرَهُ مِنِّي إحْدَى خِصَالٍ ثلاثٍ: إمَّا أَنْ يَتُوبَ فَأَتُوبَ عليهِ، وإمَّا أَنْ يَسْتَغْفِرَنِي خِصَالٍ ثلاثٍ: إمَّا أَنْ يَتُوبَ فَأَتُوبَ عليهِ، وإمَّا أَنْ يَسْتَغْفِرَنِي

وخالفهم أبو يعلى التوزي مُحَمَّد بن الصلت، قال: نا سُفْيَان بن عُيَيْنَة،
 عن حصين، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عمر.

رواه المصنف في «المعجم الكبير» (١١٣/١٣ رقم ١٣٧٦٧)، وفي «الأوسط» (١٩٧٦ رقم ٥٩٥٣).

وهو وجه غريب استغربه الدارقطني في «العلل» (١٣/ ٢٣٠) فإن المحفوظ في الحديث رواية من سبق.

وهناك مخالفة واهية رواها أبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات أصبهان» (١/ ٩١)، وأبو نُعَيْم في «أخبار أصبهان» (١/ ١٧٥).

من طريق رَوْح بن مسافر، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثَّاب، عن ابن مسعود.

وهذا إسناد واوٍ روح بن مسافر متروك الحديث.

<sup>(</sup>۱) أَصْبَهَان مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها، ويسرفون في وصف عظمها حتى يتجاوزوا حدّ الاقتصاد إلى غاية الإسراف. «معجم البلدان» (۲۰۲/۱).

<sup>(</sup>٢) في (ع): «فهلك».

<sup>(</sup>٣) في (ع): «فإني».

فَأَغْفِرَ لهُ، وإمَّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْ صُلْبِهِ مَنْ يَعْبُدُنِي، يَا إِبْرَاهِيمُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ أَسْمَائِي أَنِّ الصَّبُورُ؟».

المالاً عن عمر بن سعيدِ بن مَسْرُوقٍ، عن الأعْمَشِ، عن سعيدِ بن جُبَيْرٍ، عن الله عن عمر بن سعيدِ بن مُسْرُوقٍ، عن الأعْمَشِ، عن سعيدِ بن جُبَيْرٍ، عن أبي موسى الأشْعَرِيِّ رضي الله عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيِّ، عن أبي موسى الأشْعَرِيِّ رضي الله المرالا عنه عن النبي عَلَيُّ / قال: «لا أَحَدَ أَصْبَرُ على أذى يَسْمَعُهُ مِنَ اللهِ عَزَ وَجَلّ، إنَّهُمْ يدَّعُونَ له وَلَدًا ويُعَافِيهِمْ ويَرْزُقُهُمْ»(۱).

٣٥ \_ حَدَّثَنَا معاذُ بن المُثَنَّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بن كثيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عن الأَعْمَشِ، عن أبي عُبَيْدَة، عن ابن مسعود عن الأَعْمَشِ، عن أبي إسْحَاقَ، عن أبي عُبَيْدَة، عن ابن مسعود قال: "إذَا رَأَيْتُمْ أَخَاكُمْ قَارَفَ ذَنْبًا فَلَا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَيهِ، تقولوا: أَخْزَاهُ اللهُ، قَبَّحَهُ اللهُ، ولَكِنْ قُولُوا: تَابَ الله عليهِ، غَفَرَ اللهُ لهُ»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في «صحيحه» (رقم ٢٨٠٤)، وأحمد في «المسند» (٢٦/٣٢) رقم ١٩٦٣٣)، والنسائي في «الكبرى» (١١/١١ رقم ١١٢٦١) وغيرهم.

من طريق الأعمش، عن سعيد بن جبير به.

<sup>(</sup>٢) رواه مَعْمَر في «جامعه في آخر مصنف عبد الرزاق» (١٧٩/١١)، ومن طريقه كُلُّ من: ابن المبارك في «الزهد» (رقم ٨٩٦)، والمصنف في «المعجم الكبير» (٩/ ١١٠ رقم ٨٥٧٤)، وعنه أبو نُعَيْم في «الحلية» (١٠٥/٤)، والبغوي في «شرح السنة» (١٣٧/١٣).

# بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ

٣٦ - حَدَّثَنَا أبو زُرْعَةَ عبد الرحمنِ بن /عمرو الدِّمَشْقِيُّ، الله/١٠] ثَنَا أبو اليَمَانِ /الحكمُ بن نافع، أنا شُعَيْبُ بن أبي حمزةَ، عن اله/١٤] الزُّهْرِيِّ، عن حُمَيْدِ بن عبد الرحمنِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «ليسَ الشَّدِيدُ بالصَّرْعَةِ»، قَالوا: وما الشَّدِيدُ يا رسول الله؟ قال: «الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ»(١).

٣٧ \_ حَدَّثَنَا عَبْدَانِ بِن / أحمد، ثَنَا إبراهيمُ بِن المُسْتَمِرِّ المَالِ العُوُوقِيُّ، ثَنَا شُعَيْبُ بِن بَيَانِ الصَّفَّارُ، عِن عِمْرَانَ القَطَّانِ، عِن قَتَادَةَ، العُرُوقِيُّ، ثَنَا شُعَيْبُ بِن بَيَانِ الصَّفَّارُ، عِن عِمْرَانَ القَطَّانِ، عِن قَتَادَةَ، عِن أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النبي ﷺ: «مَرَّ على قوم يَرْفَعُونَ حَجَرًا فَقَالَ: / «مَا هَذَا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ حَجَرٌ كُنَّا نُسَمَّيهِ في الإسلامِ اللهِ حَجَرٌ كُنَّا نُسَمَّيهِ في الإسلامِ اللهِ عَجَرُ كُنَّا نُسَمَّيهِ في الإسلامِ اللهِ عَجَرُ كُنَّا نُسَمَّيهِ في الإسلامِ اللهِ عَجَرُ الأشِدَّاءِ، فقال: «أَلَا أَدُلُّكُمْ على أَشَدِّكُمْ؟ أَمْلَكُكُمْ لِنَفْسِهِ عِندَ الغَضَبِ»(٢).

= من طريق أبي إسحاق، عن أبي عُبَيْدة، عن عبد الله. لكن أبا عُبَيْدة لم يسمع من أبيه فالحديث منقطع.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم «صحيحه» (رقم ٢٦٠٩)، وأحمد في «المسند» (۲۹/۱۳) رقم ٧٩/١٣)، والنسائي في «الكبرى» (١٥٢/٩ رقم ١٠١٥٥)، والبزار في «مسنده» (١٦٤/٣٦)، والطحاوي في «المشكل» (٤/ ٣٣٠ رقم ١٦٤٤) وغيرهم من هذا الوجه.

وقد اتفق الشيخان على روايته من طريق مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُرَيْرَةً.

<sup>«</sup>صحيح البخاري» (رقم ٦١١٤)، و«صحيح مسلم» (رقم ٢٦٠٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البزار في «مسنده» (۱۳/ ٤٧٤ رقم ۷۲۸۰).

٣٨ \_ حَدَّثَنَا / الحَضْرَمِيُّ (١) مُطَيَّنٌ، ثَنَا ضِرَارُ بن صُرَدٍ،  $[1/\xi/\rho]$ ثَنَا عبد اللهِ بن وَهْبٍ، عن عمرو بن الحَارِثِ، عن درَّاج أبي السَّمْح، عن عبد الرحمن بن جُبَيْرِ بن نُفَيْرٍ، عن ابن [عمرو](١) أن رجلًا [س/٧/با قال: يا رسول الله / ما يُنَجِّينِي من غَضَبِ الله؟ قال: «لَا تَغْضَبْ»(٣).

٣٩ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن النَّصْرِ الأزْدِيُّ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بن عبَّادٍ العَبْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بن بِشْرِ العَبْدِيُّ، ثَنَا الضَّحَّاكُ بن زَيْدٍ، عن حَبِيبِ بن مالكٍ، عن وَهْبِ بن مُنَبِّهٍ قال: «مكْتُوبٌ في التَّورَاةِ: اذْكُرْني إذا غَضِبْتَ أَذْكُركَ إذا غَضِبْتُ، وإذا ظُلِمْتَ فاصْبِرْ فإنَّ نُصْرَتِي لَكَ خيرٌ من نُصْرَتِكَ لَكَ، وحَرِّكْ يَدَكَ أَفْتَحْ لَكَ بِابَ الرِّزْقِ»(٤).

<sup>(</sup>١) بعدها في (س): «ثنا»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الخطية «عمر»، والمثبت هو الصواب كما في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن وهب في «الجامع» (رقم ٤٠٤)، ومن طريقه البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٦٧)، وأحمد في «المسند» (١١/ ٢١١ رقم ٢٦٣٤)، وأبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٦/٥٤)، وعنه ابن حبان في "صحيحه» (١/ ٥٣١ رقم ٢٩٦ الإحسان).

من طريق دُرَّاج أبي السمح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن عبد الله بن عمرو.

ودَرَّاجِ روايته عن غير أبي الهيثم مستقيمة.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في «الزهد» (ص٤٥ رقم ٢٧٩)، ومن طريقه أبو نُعَيْم في «الحلية» (٨/ ١٤٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦١/ ١٤٥).

من طريق حجاج، حَدَّثنَا جرير يعني ابن حازم قال: حدثني وهيب المكي.

## بَابُ فَضْلِ الرَّحْمَةِ وَرِقَّةِ القَلْبِ

• ٤ - حَدَّثَنَا أَحمدُ بن عبد الوهَّابِ بن نَجْدَةَ الحَوْطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن ثَنَا مُحَمَّدُ بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حَبِيبٍ، عن سِنَانِ بن سَعْدٍ، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله الرَّحْمَةَ إلَّا على رَحِيْم، قلنا: يا رسول الله كُلُّنَا رَحِيْمٌ قال: «ليسَ الذي يَرْحَمُ نَفْسَهُ وأَهْلَةً خَاصَةً، ولكنِ الذي يَرْحَمُ المُسْلِمِينَ»(۱).

٤١ ـ حَدَّثَنَا يحيى بن عبد الباقي الأَذَنِيُّ، ثَنَا هارون بن داود النَّجَارُ الطَّرَسُوسِيُّ، ثَنَا / الليثُ بن اللهُ النَّجَارُ الطَّرَسُوسِيُّ، ثَنَا / الليثُ بن اللهُ اللهُ بن عمرو الأُموِيُّ، ثَنَا / الليثُ بن الله اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أبي عبد الله الصُنَابِحِيِّ، اللهُ اللهُ عَنْ أبي عبد الله الصُنَابِحِيِّ، اللهُ اللهُ عَنْ أبي بكر الصِّدِيقِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ:
 «قَالَ اللهُ عَزَّ وجَلّ: إنْ كنتمْ تُرِيدُونَ رَحْمَتِي فَاْرَحُموا خَلْقِي »(٢). / [مـ/١/ب]

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «الشعب» (٤٠٨/١٣ رقم ١٠٥٤٩) عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب به.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عدي في «الكامل» (۳/ ٤٥٧)، (٧/ ٥٤٦) وهو حديث موضوع كذا حكم عليه ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» (۲/ ٢١٤): في إسناده خالد بن عمرو وهو متفق على كذبه.

ورواه الشاشي في «مسنده» (٣/ ١٤١ رقم ١٢١٤) من طريق صفوان بن عمرو، نا سُلَيْمَان بن عبد الرحمن عن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمران، حَدَّثَنِي أبو عمرو \_ وهو شرحبيل بن عمرو \_، عن المهاجر بن غانم، حَدَّثَنِي أبو عبد الله الصنابحي، سمعت عبادة بن الصامت فذكره. =

[1/A/ <sub>+</sub>]

٤٢ \_ حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ الدَّبَرِيُّ، /عن عبد الرَّزَاقِ، عن الثَّوْرِيِّ، عن عاصمِ الأَحْوَلِ، عن أبي عثمانَ النَّهْدِيِّ، عن أسَامَةَ بن زَيْدٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ»(١).

٤٣ - حَدَّثَنَا بشرُ بن موسَى، ثَنَا الحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانَ، عن إسْمَاعِيلِ بن أبي خالدٍ، عن قيسِ بن أبي حازم، عن [جَرِيرٍ] (٢) رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لا يَرْحَمِ النَّاسَ لا يَرْحَمُ اللهُ اللهُ ١٤٠٠).

<sup>=</sup> لكن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمران قال أبو حاتم الرازي «ضعيف جدًّا»، وقال مُحَمَّد بن عوف «وسألته عن ابن نمران الزِّمَّاري وشيخه أبي عمرو شرحبيل بن عمرو فضعفهما جدًا»، وقال أبو زرعة: «منكر الحديث»، وضعفه الدارقطني. راجع: «الجرح والتعديل» (٧/ ٣٠٦)، و«لسان الميزان» (٥/ ٢١٩ \_ ٢٢٠)، والمهاجر بن غانم قال فيه أبو حاتم الرازي: «هو مجهول». «الجرح والتعديل»

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في «صحيحه» (رقم ٧٤٤٨) من طريق عاصم، عن أبي عثمان، عن أسامة.

<sup>(</sup>۲) في (ظ)، و(هـ)، و(س)، و(خ)، و(م): (جابر)، والتصويب من (ع) ومن مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في «جامعه» (رقم ١٩٢٢)، وأحمد في «المسند» (٣١/ ٥٢٥ رقم ١٩٢)، والمصنف في رقم ١٩١٩)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٩٧)، والمصنف في «المعجم الكبير» (٢/ ٢٩٧)، وفي «الأوسط» (٢/٠٠٢)، =

25 \_ حَدَّثَنَا عبد اللهِ بن أحمدَ بن حنبلٍ، حَدَّثَنِي جعفرُ بن حُمَيْدٍ، أنا الوليدُ بن أبي ثَوْرٍ، عن زيادِ بن عِلَاقَةَ، أن جريرًا، حدَّثَهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ لَا يُرْحَمُ، ومَنْ لَا يَغْفِرْ لَا يُغْفَرْ لَهُ»(۱).

= وعنه أبو نُعَيْم في «الحلية» (٧/ ٣٦٢)، وابن المقرئ في «معجمه» (رقم ٢٩٣)، وهَنَّاد في «الزهد» (٢/ ٦١٥)، وابن بشران في «الأمالي» (رقم ٧٧٩)، والبيهقي في «الشعب» (١٣/ ٣٩٩).

من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير. ورواه الطيالسي (٢/٥٠ رقم ٦٩٦) من طريق قيس، عن زياد بن علاقة، قال: سمعت جريرًا.

ولم ينفرد به قيس فقد تابعه زيد بن أبي أُنيْسَة، عن زياد بن عِلَاقَة، عن جرير.

رواه ابن حبان في «صحيحه» (٢/ ٢١٣ رقم ٤٦٧ الإحسان).

والحديث رواه البخاري في «صحيحه» (رقم ٢٠١٣)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ٢٠١٣)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ٢٣١٩) من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب، وأبى ظبيان، عن جرير.

(۱) رواه المصنف في «المعجم الكبير» (۲/ ٣٥١ رقم ٢٤٧٥) بنفس السند. والوليد بن أبي ثور ضعفه العلماء قاطبة ومنهم من تركه، وقد تابعه ضعيفان مثله:

١ \_ سُلَيْمَان بن قرم، عن زياد بن علاقة، عن جرير.

رواه أحمد (٣١/ ٥٦٥ رقم ١٩٢٤٤)، ومن طريقه القطيعي في جزء «الألف دينار» (رقم ١٩٥).

وسُلَيْمَان بن قرم متروك.

الناس عبد اللهِ مُطَيَّنُ، ثَنَا أبو كُريْبٍ، ثَنَا أبو وَكِيعٍ، عن أبي إسْحَاقَ، عن أبي ظَبْيَانَ، ثَنَا عثمانُ بن سعيدٍ، ثَنَا أبو وَكِيعٍ، عن أبي إسْحَاقَ، عن أبي ظَبْيَانَ، عن جَرِيرٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لا يَرْحَمْ مَنْ في الأَرْضِ لا يَرْحَمُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ»(١).

[المِصْرِيَّانِ] (٢) قالا: ثنا عبد الله بن محمد الفَهْمِيُّ، أنا عبد الله بن وهُ وَهْبِ، حَدَّثَنِي يحيى بن عبد الله بن سَالِم، عن موسى بن عُقْبَةَ، وَهْبِ، حَدَّثَنِي يحيى بن عبد الله بن سَالِم، عن موسى بن عُقْبَةَ، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الله، عن عبد الله، عن عبد الله، عن عبد الله بن عليًّ، عن أبي إسْحَاقَ، عن أبي عُبَيْدَةَ بن عبد الله، الله عن عبد الله بن مَسْعُود / رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: الرَّحَمْ مَنْ في الأَرْضِ يَرْحَمْكَ مَنْ في السَّمَاءِ»(٣).

<sup>=</sup> ٢ ــ المفضل بن صدقة، عن زياد بن علاقة.

رواه المصنف في «المعجم الكبير» (٢/ ٣٥١)، وابن عدي في «الكامل» (٨/ ١٤٩)، وأبو الحسن الحربي في «الثالث من حديثه» (ل/ ١٥٦/ب). والمفضل واهِ.

٣ ـ ورواه ابن قدامة في «فضائل جرير بن عبد الله» (ق٢٢/أ) من طريق
 شيبان، عن زياد بن علاقة، عن رجل عن جرير به وفيه رجل مجهول.

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في «المعجم الكبير» (۲/ ٣٥٥ رقم ٢٤٩٧) من هذا الوجه. قال المنذري في «الترغيب» (۳/ ١٤٠): «رواه الطبراني بإسناد جيد قوي». وقال الذهبي في «مختصر العلو» (ص٨٤): «رواته ثقات».

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «البصريان».

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه فيه فرواه عنه جماعة
 من أصحابه مرفوعًا، وموقوفًا.

٤٧ \_ حَدَّثنَا بِشُرُ بِنِ مُوسَى، ثَنَا الْحَسَنُ بِنِ مُوسَى، ثَنَا حَرِيْزُ بِنِ السَّرْعَبِيِّ، عِن عبد الله بِن عمرو قال: [س/٨/ب]

= منهم الأعمش واختلف أيضًا عن الأعمش فروي مرفوعًا وموقوفًا.
فرواه الطيالسي في «مسنده» (١/ ٢٦٢ رقم ٣٣٣)، ومن طريقه أبو نُعَيْم في «الحلية» (٤/ ٢١٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٣٥٦)، وفي «الأوسط» (٢/ ٢٠٠)، وفي «الصغير» (١/ ١٧٨)، وأبو يعلي في «مسنده» (٨/ ٤٧٤ رقم ٣٠٠٥)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٨٤ رقم ٢٦)، وابن الأعرابي في «المعجم» (١/ ٢١٤ رقم ٧٨٥)، والدارقطني في «العلل» (٥/ ٣٠٠)، وابن المقرئ في «معجمه» (رقم ٢١٢١)، وأبو الشيخ في كتاب «ذكر الأقران ورواياتهم عن بعضهم بعضًا» (ق٥/أ)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٧٧)، واللالكائي في «الاعتقاد» (٣/ ٢٣٤)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١/ ٣٥٥)، والبغوي في «شرح السنة» والخطيب في «تاريخ بغداد» (١/ ٢١٥).

جميعًا من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي عُبَيْدة بن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الله مرفوعًا.

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم ٢٥٨٧٣)، ووكيع في «الزهد» (رقم ٤٩٨)، وهَنَّاد بن السري في «الزهد» (رقم ٤٧٥)، وهَنَّاد بن السري في «الزهد» (٦١٦/٢)، واللالكائي في «الاعتقاد» (٣/ ٤٣٨).

من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن أبي عُبَيْدة، عن عبد الله بن مسعود موقوف. والموقوف أصح من المرفوع كذا رجحه الدارقطني في «العلل» (٧٩٨ \_ ٢٩٩).

والعلة الحقيقية في هذا الإسناد هي الانقطاع بين أبي عُبَيْدة وأبيه عبد الله بن مسعود.

المَّ عَدْ الْمُسَاوِدِ] ﴿ اللهُ عَدْ المَّسَاوِدِ] ﴿ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَ

(۱) رواه أحمد في «المسند» (۱۱/ ۹۹ رقم ۲۵۶)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ۳۸۰)، والطبراني في «الكبير» (۱۳/ ۲۵۱ رقم ۱٤٥٧ وقم ۱٤٥٧ وعبد بن ط الجريسي)، وفي «مسند الشاميين» (۱۳۳/ رقم ۱۰۵۰)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم ۲۳۰)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۲۲۵)، والحسن بن موسى الأشيب في «حديثه» (رقم ٤٥)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۹/ ۱۸۳)، واللالكائي في «الاعتقاد» (۱۱۸۸۲)، والبيهقي في «الشعب» (۱۲/ ۲۰۳).

من طرق عن حَرِيزِ بن عثمان، عن حبان بن زيد الشرعبي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

- (۲) في (ه)، (س): «مسافر».
- (٣) في (و)، و(س): «فجاءت».
- (٤) رواه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (رقم ٤٥١)، والطبراني في «الكبير» (١٦١/٦ رقم ٥٨٥٤).

من طريق عبد الحميد بن سُلَيْمَان، عن أبي حازم، عن سهل.

وعبد الحميد متفق على ضعفه.

29 \_ حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن هاشمِ البَغَويُّ، ثَنَا عليُّ بن الجَعْدِ، ثَنَا عليُّ بن الجَعْدِ، ثَنَا عَدِيُّ بن الفَضْلِ، عن يونُسَ بن عُبَيْد، عن معاوية بن قُرَّة، عن أبيهِ قال: قال رجلٌ: يا رسول الله إني لآخُذُ الشَّاةَ لأَذْبَحَهَا فَأَرْحَمُهَا، فقال: «والشَّاةُ إن رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ»(١).

#### بَابُ فَضْلِ كَظْمِ الغَيْظِ

٥٠ - حَدَّثَنَا المِقْدَامُ بن داود، أنا أَسَدُ بن موسى،
 ثَنَا ابنُ لَهِيعَة، عن زَبَّانَ بن فَائِدٍ، عن سهلِ بن معاذِ بن أنس الجُهَنِيِّ، عن أَبِيهِ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا (٢)
 وهو قادِرٌ على أن يَنْتَقِمَ دعاهُ اللهُ عَزَّ وجَلّ / على رُءُوسِ الخَلائِقِ الالهُ عَزَّ وجَلّ / على رُءُوسِ الخَلائِقِ الالهُ عَرَّ حتى يُخَيِّرَهُ من الحُورِ العِينِ أَيَّتُهُنَّ شَاءَ »(٣).

104

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (۲۶/ ۳۰۹ رقم ۱۰۵۹)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ۳۷۳)، والبزار في «مسنده» (۸/ ۲۰۵ رقم ۳۳۱۹)، والمصنف في «المعجم الكبير» (۱/ ۲۲)، و«الأوسط» (۳/ ۲۰۶)، والمصنف في «المعجم الكبير» (۱۲/ ۲۳)، والروياني في «مسنده» (۲/ ۲۷۷) رقم ۲۹۷)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ۳۷٦)، ومُحَمَّد بن مخلد في «فوائده» (رقم ۲۰)، والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۲۷۲)، والبيهقي في «الشعب» (رقم ۲۸)، وابن أبي الدنيا في كتاب «العيال» (رقم ۲۲۰). من طريق يونس بن عُبَيْد، عن معاوية بن قرة، عن أبيه.

رَكَ كُظْمُ الْغَيْظِ: تجرُّعُه وَاحْتِمَالُ سَبَبِهِ وَالصَّبْرُ عَلَيْهِ وَيُقَالُ: كَظَمْتُ الْغَيْظَ أَكْظِمُهُ كَظْمًا إِذَا أَمسكت عَلَى مَا فِي نَفْسِكَ مِنْهُ. «لسان العرب» (١٢/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) لم أجده وزبان بن فائد متفق على ضعفه.

٥١ \_ حَدَّثَنَا عَمرُ بن حَفْصِ السَّدُوسِيِّ، أنا عاصمُ بن عَلِيٍّ، ثَنَا أَبِي عَلَيُّ بن عاصمٍ، عن يونس بن عُبَيْد، عن الحَسَنِ، عَنَ ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تَجَرَّعَ عَبْدٌ جَرْعَةً أَفْضَلَ من جَرْعَةِ غيظٍ كَظَمَهَا ابتِغَاء مَرْضَاةِ الله عَزَّ وجَلَّ»(١).

= لكن تابعه خير بن نُعَيْم رواه أبو نُعَيْم في «الحلية» (٨/ ٤٨) من طريق المعافى بن عمران، عن ابن لهيعة، عن خير بن نُعَيْم، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه.

وكذلك لم ينفرد به خير بن نُعَيْم فقد رواه:

أبو داود في «السنن» (رقم ٧٧٧)، والترمذي في «جامعه» (رقم ٢٠٢١)، وابن ماجه في «السنن» (٢/ ١٤٠٠ رقم ١٤٠٦)، وأحمد في «المسند» (١٤٩٨ رقم ١٤٩٧)، وأبو يعلى في «المسند» (٣/ ٢٦ رقم ١٤٩٧)، وفي «المفاريد» (رقم ١٣)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٦١)، والبيهقي في «السنن» (١/ ١٦١)، وفي «الشعب» (١/ ٢٦).

من طريق ابن أبي أيوب، عن أبي مرحوم، عن سهل بن معاذ، عن أبيه.

وتابعه أيضًا فروة بن مجاهد.

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ ١٨٩ رقم ٤١٧)، وفي «الأوسط» (٩/ ١٠٤)، وفي «الحلية» (٩/ ١٠٤)، وفي «الصغير» (رقم ١١١٢)، وعنه أبو نُعَيْم في «الحلية» (٨/ ٤٧)، وابن منده في «مسند إبراهيم بن أدهم» (رقم ٣٧).

من طريق مُحَمَّد بن عجلان، عن فروة بن مجاهد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه.

(١) هذا الحديث رواه يونس بن عُبَيْد واختلف عنه فيه رفعًا ووقفًا.

= فقد رواه علي بن عاصم عن يونس بن عُبَيْد، عن الحسن، عن ابن عمر مرفوعًا.

رواه أحمد في «المسند» (١٠/ ٢٧٠ رقم ٢١١٤)، والطبراني في «الكبير» (رقم ١٣٩٩ ط. الجريسي)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (رقم ٣٢٤)، وابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» (٢/ ٢٤٤ ط. ابن الجوزي)، والبيهقي في «الشعب» (رقم ٧٩٥٤)، وفي «الآداب» (رقم ١٧٨).

وعلي بن عاصم على صلاح فيه تكلم فيه كثير من النقاد لكثرة مخالفته للثقات ولروايته للمناكير حتى اتهمه يزيد بن هارون، وقال ابن معين: «ليس بشيء»، وقال النسائي: «متروك»، ومشّاهُ الإمام أحمد ووثقه في رواية، وقال: «يكتب حديثه»، وأجمل ابن حبان حاله فقال: «والذي عندي في أمره ترك ما انفرد به من الأخبار والاحتجاج بما وافق الثقات لأن له رحلة وسماعًا وكتابة وقد يخطىء الإنسان فلا يستحق الترك وأما ما بين له من خطئه فلم يرجع فيشبه أن يكون في ذلك متوهمًا أنه كان كما حدث به». راجع: «الكامل» (٢/ ٣٢٣)، و«المجروحين» (١١٣/)،

وهو هنا لم ينفرد بهذا الحديث فقد توبع على رفعه.

تابعه على رفعه حَمَّاد بن سلمة رواه ابن ماجه (١٤٠١/٢ رقم ١٨٩): حَدَّثنَا زيد بن أُخْزَم، ثَنَا بشر بن عمر، ثَنَا حَمَّاد بن سلمة به.

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم ٣٥٧١٨) حَدَّثَنَا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن عمر موقوفًا من قوله. وتوبع عبد الأعلى عليه فقد رواه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم ١٣١٨) حَدَّثَنَا أحمد بن يونس، حَدَّثَنَا عبد ربه بن نافع، عن يونس بن يزيد به موقوفًا. وتابعهما إسماعيل بن علية، لكن الإسناد إليه لم يثبت، فيه محمد بن =

١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، ثَنَا إبراهيمُ بن المُسْتَمِرِّ، ثَنَا شعيبُ بن بَيَانٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عِمْرَانُ القَطَّانُ، عن قَتَادَةَ، عن أنس بَيَانٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عِمْرَانُ القَطَّانُ، عن قَتَادَةَ، عن أنس السَّا رضي الله عنه، / أن النبي عَيَّهُ: مرَّ بقومٍ يصْطَرِعُونَ، فقال: المرابا / «ما هَذَا؟»، فقالوا: يا رسول الله فَلانُ الصَّرِيع لا يُنْتَدَبُ له أَحَدٌ الا صَرَعَهُ، فقال رسول الله عَيْقُ: «أَلَا أَدُلُكُمْ على مَنْ هو أَشَدُّ منه؟ الا صَرَعَهُ، فقال رسول الله عَيْظُهُ فَعَلَبَهُ، وغَلَبَ شَيْطَانَهُ، وعَلَبَ شَيْطَانَهُ صَاحِبِهِ»(١).

<sup>=</sup> سليمان الشطوي ابن بنت مطر الوراق، منكر الحديث وقد اتهمه ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٣٠٥).

رواه ابن الأعرابي في «معجمه» (١/ ٢٨٦ رقم ٥٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن سليمان بنت مطر الوراق، حَدَّثَنَا إسماعيل بن علية به.

والوجهان كلاهما محفوظ، لكن الموقوف أصح، قال الدارقطني في «العلل» (١٥١/١٣): «والموقوف أصح».

<sup>(</sup>۱) رواه البزار في «مسنده» (۱۳/ ٤٧٥ رقم ٧٢٦٧) حَدَّثُنَا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنَا شعيب بن بيان.

والحديث حسَّنه الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٥٣٥).

ولا يَضْرِبُ مَنْ ضَرَبَهُ اللهِ الله

30 \_ حَدَّثَنَا بَكُرُ بن سَهْلٍ، ثَنَا عبد الغنِيِّ بن سعيدٍ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا موسى بن عبد الرحمن [الصَّنْعَانِيِّ]<sup>(۲)</sup>، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، وعن /مقاتلٍ، عن الضَّحَّاكِ، عن الله ابن عباسٍ رضي الله عنهما: في قوله ﴿وَٱلْكَظِينَ ٱلْغَيْظَ》 [آل عمران: ابن عباسٍ رضي الله عنهما: في قوله ﴿وَٱلْكَظِينَ ٱلْغَيْظَ》 [آل عمران: ابن عباسٍ رضي الله عنهما: في قوله ﴿وَٱلْكَظِينَ ٱلْغَيْظَ》 [آل عمران: ابن عباسٍ رضي الله عنهما: في قوله ﴿وَٱلْكَظِينَ الْغَيْظَ》 [آل عمران: غَيْظَكَ عنه، فَلَا تَرُدَّ عليهِ شَيْئًا».

#### بَابُ فَضْلِ العَفْوِ عَنِ النَّاسِ

٥٥ \_ حَدَّثَنَا أَحمدُ بن عمرو القَطَوَانِيُّ (٣)، ثَنَا أبو سَلَمَةَ يحيى بن خَلَفٍ الجُوبَارِيُّ، ثَنَا الفَضْلُ بن يسادٍ، عن غَالِبِ القَطَّانِ، عن الحَسَنِ، عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا وَقَفَ عن العِبَادُ للحِسَابِ يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَقُمْ من أَجْرُهُ على الله فَلْيَدْخُلِ الجَنَّةَ، العِبَادُ للحِسَابِ يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَقُمْ من أَجْرُهُ على الله فَلْيَدْخُلِ الجَنَّةَ، ثم يُنَادِي الثانية: لِيَقُم مَنْ أَجْرُهُ على الله، فَيُقَالُ: ومَنْ / ذا الذي [س/١/ب]

<sup>(</sup>۱) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم ٦٥) بنفس الإسناد. لكن شعيب بن بيان غمزه أبو جعفر العقيلي في كتاب «الضعفاء» (٢/ ١٨٣) فقال: «يحدث عن الثقات بالمناكير، وكاد أن يغلب على حديثه الوهم».

لكن قُبِلَهُ عامة النُّقاد، فلعل هذا الحديث مما وهم فيه.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة «الصغاني».

<sup>(</sup>٣) قَطَوَانَ بالتحريك القطو تقارب الخطو من النشاط قرية من قرى سمرقند على خمسة فراسخ منها. «معجم البلدان» (٤/ ٣٧٥).

أَجرُهُ على الله، فيقول: العَافُونَ عن النَّاس، فَقَامَ كذا وكذا فَدَخَلُوهَا بغيرِ حِسَابِ $^{(1)}$ .

(۱) رواه الطبراني في «الأوسط» (۲/ ۲۸٥)، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (٦/ ١٨٧)، وابن أبي الدنيا في كتاب «الأهوال» (رقم ١٧٦)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٤٤٧).

من طريق الفضل بن يسار، عن غالب القطان، عن الحسن، عن أنس. ولكن هذا الوجه منكر وقد أنكره جماعة من أهل العلم قال العقيلي: «فلا يتابع من وجه يثبت».

وقال أبو نُعَيْم: «غريب من حديث الحسن تفرد به الفضل عن غالب».

(۲) رواه المصنف في «المعجم الكبير» (۲۱۹/۱۷)، وابن وهب في «الجامع» (۲/۱۲۸ رقم ۴۸۱)، وعنه الحاكم في «المستدرك» (۱۷۸/٤)، والروياني في «مسنده» (۱/۱۶۱ رقم ۱۵۷)، وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (رقم ۱۹)، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (۱۳/۱۳)، وابن عدي في «الكامل» (۲/۲۰۳)، والبيهقي في «الشعب» (۲/۱۰۳).

من طريق علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبى أمامة، عن عقبة بن عامر.

وعلي بن يزيد تركه البخاري، والنسائي وضعفه غيرهم. راجع: «الكامل» (٦/ ٣٠٥).

٧٥ \_ حَدَّثَنَا أبو مسلمُ الكَجِّيُ (١)، ثَنَا الحَجَّاج بن نُصَيْرٍ، ثَنَا أبو أُمَيَّة، [عن مُوسَى بن عُقْبَة] (٢)، عن إسْحَاقَ بن يَحْيَى الأَنْصَارِيِّ، عن عُبَادَة بن الصَّامِتِ، عن أُبَيِّ بن كَعْبٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أن يُشْرَف له البُنْيَانُ، وتُرْفَعَ لهُ الدَّرَجَاتُ فَلْيَعْفُ عمَّن ظَلَمَهُ، وَلْيُعِلْ مَنْ حَرَمَهُ، وَلْيَصِلْ مَنْ قَطَعَهُ (٣).

أبو أمية هذا ضعفه الدارقطني، وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة كذا قال الذهبي في «تعليقه على المستدرك» (٣٢٣/٢).

وهناك وجه آخر كذب.

رواه ابن الأعرابي في «المعجم» (٢/ ٢٧٧ رقم ١٤٧٧)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٤٧١)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٦/ ٨٧)، وفي «موضح أوهام الجمع والتفريق» (٢/ ٤٣٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧١/ ٥٢٩).

من طريق يحيى بن زياد الرقي فُهَيْر، حَدَّثَنَا طلحة بن زيد، عن الخليل بن مرة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَةً. وهذا إسناد واهِ.

قال ابن القيسراني في «تذكرة الحفاظ» (ص٢٩٩ رقم ٧٤٨): «رواه =

<sup>(</sup>۱) الكَشِّ، ويقال: الكَجِّ بالفتح ثم التشديد: قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على جبل. «معجم البلدان» (٤٦٢/٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في النسخ الخطية، وهو من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير» (١/ ١٩٩ رقم ٥٣٤)، وفي «الأوسط» (٣/ ٨٨ رقم ٢٥٧٩)، الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٣٢٣) من طريق الحَجَّاج بن نصير، عن أبي أمية بن يعلى، موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى الأنصاري، عن عبادة بن الصامت.

[ع/٩/ب]

٥٨ \_ حَدَّثَنَا عليُ بن عبد العزيزِ، أنا إبراهيمُ بن حُمَيْدٍ [ط/١/١] الطَّوِيلُ، أنا شُعْبَةُ، عن أبي إسْحَاقَ، عن //أبي عبد اللهِ الجَدَلِيِّ قال: سألتُ عائشةَ عن خُلُقِ رسول الله ﷺ فقالت: «لم يَكُنْ فَاحِشًا ولا مُتَفَحِّشًا، ولا سَخَّابًا(١) في الأَسْوَاقِ، ولا يَجْزِي بالسَّيِّئَةِ مِثْلَهَا، ولَكِنْ يَعْفُو ويَصْفَحُ»(٢).

(٢) الحديث روي من طريقين عن أبي إسحاق السبيعي.

رواه الترمذي في «جامعه» (رقم ٢٠١٦)، وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (٣/ ١١٤ رقم ١٦٢٣)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (٣/ ٩٢٠ رقم ١٦١٢)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١١/٢٦٤)، والبيهقي في «الشعب» (رقم ٧٩٤٤)، والبرجلاني في «الكرم والجود» (رقم ٨).

جميعًا عن شعبة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن عائشة.

ورواه أحمد في «المسند» (٤٣/ ١٣١ رقم ٢٥٩٩٠)، وفي «النزهد» (رقم ٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم ٢٥٣٣٠)، وابن حبان (١٤/ ٣٥٥ رقم ٦٤٤٣ الإحسان)، وابن سعد في «الطبقات» (١/ ٣٦٥)، وابن شَبَّة في «تاريخ المدينة» (٢/ ٦٣٧)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم ٣١٨)، والبرجلاني في «الكرم والجود» (رقم ٦)، وأبو نُعَيْم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٧٦)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٧/ ٩١).

من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبد الله الجدلي عن عائشة.

<sup>=</sup> الخليل بن مُرَّة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَةَ، وهذه نسخة رواها عن الخليل إنسان ليس بثقة يقال له طلحة بن زيد».

<sup>(</sup>١) الصَّخَب والسَّخَب: الضجَّة وَاخْتِلَاطُ الأَصوات للخِصامِ. «لسان العرب» .(011/1)

٥٩ \_ حَدَّثَنَا إسحاقُ بِن إبراهيم، عن عبد الرَّزَاقِ، /عن الرَّالاً مَعْمَرٍ، ح وحَدَّثَنَا [علي بن]() عبد العزيزِ، أنا عَارِمٌ أبو النُّعْمَانِ، ثنا حَمَّاد بن زَيْدٍ، عن مَعْمَرٍ، والنُّعْمَانِ بن رَاشِدٍ، عن الزُّهْرِيِّ، فنا حَمَّاد بن زَيْدٍ، عن مَعْمَرٍ، والنُّعْمَانِ بن رَاشِدٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرُوَةَ، عن عائشة رضي الله عنهما قالت: «ما ضَرَب رسول الله ﷺ بِيدِهِ شيئًا قَطُّ، إلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِهَا في سَبِيلِ الله تعالى، روما انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَى إليهِ إلَّا أَنْ يُثْرِبَ بِهَا في سَبِيلِ الله فَينْتَقِمَ المِورِالله الله وما انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَى إليهِ إلَّا أَنْ يُثُونَ مَأْثَمًا فَإِنَّهُ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ للله، وما شُئِلَ شَيْئًا قَطُ فَمَنَعَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْثَمًا فَإِنَّهُ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ أَمْرَينِ قَطُ إلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا»(٢).

٦٠ حَدَّثَنَا عليُّ بن عبد العزيزِ، ثَنَا إسْحَاقُ بن محمد الفَروِيُّ، / ثنا مَالِكُ بن أنسٍ، عن سُمَيِّ، عن أبي صالح، عن الماء الفَرَوِيُّ، / ثنا مَالِكُ بن أنسٍ، عن سُمَيِّ، عن أبي صالح، عن الماء الله عَلَيْدُ: «من أَقَالَ نَادِمًا (٣) أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْدُ: «من أَقَالَ نَادِمًا (٣) عَثْرَتَهُ يومَ القِيَامَةِ (٤).

<sup>(</sup>١) ليست في المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (رقم ٦٧٨٦)، ومسلم (رقم ٢٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) أَي وَافَقَهُ عَلَى نَقْضُ الْبَيْعِ وأَجَابَهُ إليهِ وصَٰفَحَ عَنْهُ وتَجَاوِزَ. «لسان العرب» (١١/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البزار في «مسنده» (١٥/ ٣٧٤ رقم ٨٩٦٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١/ ٤٠٤ رقم ٥٠٢٩) الإحسان)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣١٤ / ٣١٤)، وابن الأعرابي في «المعجم» (١/ ١٤٣ رقم ٢٢٨)، والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ١٠٦)، والدِّيْنَوَرِيّ في «المجالسة» (١/ ٣٦٧)، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (١/ ٣٤٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ٢٧)، =

71 \_ حَدَّثَنَا بكر بن سهل الدِّمْيَاطِيُّ (')، ثَنَا نُعَيْم بن حَمَّادٍ، ثَنَا أَبعيْم بن حَمَّادٍ، ثَنَا أبو بَكْرِ بن نافعٍ، مولى ابن عمر قال: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن عمرو بن حزمٍ، يقول: سمعت عَمْرَةَ بنتَ عبد الرحمنِ تقول: سمعت عَمْرَةَ بنتَ عبد الرحمنِ تقول: سمعت عَائشةَ رضي الله عنها تقول: قال رسول الله ﷺ:

= والقضاعي في «مسند الشهاب» (١/ ٢٧٨).

من طريق إسحاق بن محمد الفروي، عن مالك، عن سُمَي، عن أبي هُرَيْرَةً.

وإسحاق الفروي على ضعف فيه يروي عن مالك مناكير، وعدَّ العقيلي هذا الحديث منها فقد قال في كتاب «الضعفاء» (١٠٦/١): «جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها»، ورواه أبو زرعة الدمشقي في «الثاني من حديثه» (ل/٤٦/أ) والخلعي في «الخلعيات» (ق١٣٢/ب): حدَّثنا يحيى بن معين، ثنا حفص بن غياث، ثنا الأعمش عن أبي صالح به.

ورواه بعض الهلكى فأغرب أيضًا في إسناده فقد رواه ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٥٦٩): حَدَّثْنَا مُحَمَّد بن عثمان بن أبي سويد الذارع، حَدَّثْنَا الْقَعْنَبِيّ، عن مالك، عن سمي به.

قال ابن عدي: «ولا يعرف هذا بهذا الإسناد إلا بإسحاق الفروي عن مالك وليس هو عند القعنبي».

وقال في مطلع ترجمته من الكامل: «حدَّث عن الثقات ما لم يتابع عليه وكان يقرأ عليه من نسخة له ما ليس من حديثه».

ولم ينفرد به سمي فقد تابعه الأعمش عليه رواه الحربي في «حديثه» (ل/ ١٩/أ) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيْرَةَ.

(۱) دِمْيَاطُ: مدينة قديمة بين تنِّيس ومصر على زاوية بين بحر الروم المالح والنيل، مخصوصة بالهواء الطيب وعمل ثياب الشرب الفائق، وهي ثغر من ثغور الإسلام. «معجم البلدان» (۲/ ٤٧٢).

# (أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ ما لم [تَبْلُغْ $]^{(1)}$ حَدًّا(

(١) في (س): «يبلغ».

(٢) هذا الحديث رواه أبو بكر بن نافع واختلف عنه فيه.

رواه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٤٦٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٦/ ١٤٣ رقم ٢٣٧٠) عن عبد الله بن عبد الوهاب عنه به.

ورواه الطحاوي في «شرح المشكل» (٦/ ١٤٢ رقم ٢٣٦٧، ٢٣٦٨، ٢٣٦٩، ٢٣٦٩، ٢٣٦٩، ٢٣٦٩.

ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (۲/ ٥٦٧ رقم ١١٤٢) عن أبي عامر العقدى.

ورواه ابن حبان في «صحيحه» (٢٩٦/١ رقم ٩٤ الإحسان) عن قتيبة بن سعيد، وسعيد بن عبد الجبار، ومحمد بن الصباح.

ورواه أبو الشيخ في كتاب «الأمثال» (رقم ١٢٤)، وابن عدي في «الكامل» (٨/ ٣٧٤)، ووكيع في «أخبار القضاة» (١/ ١٧٥) عن أبي قطن عمرو بن الهيثم.

ورواه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٣٣٤)، وفي «الشعب» (١٠/ ٣٥٥) رقم ٧٩٥٦) عن يحيى بن يحيى الليثي.

تلك عشرة كاملة كلهم رووا هذا الحديث عن أبي بكر بن نافع، عن محمد بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة به.

وأبو بكر بن نافع هذا قال فيه ابن معين «ليس بشيء»، وقال الحاكم أبو أحمد: «ليس بقوي عندهم».

وقال أبو داود: «لم يكن عنده إلا حديث واحد: «أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم»».

وقال أبو زرعة الرازي كما في كتاب «الضعفاء» (٢/ ٤٣٩): «أبو بكر بن نافع صاحب حديث عائشة «أقيلوا ذوي الهيئات» «ضعيف»».

= وقد اختلف عنه في هذا الحديث.

رواه أبو يعلى في «مسنده» (٨/٣٦٣ رقم ٤٩٥٣)، وعنه أبو الشيخ في كتاب «الأمثال» (رقم ١٢٣) عن أبي معمر الهذلي.

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٣/ ٢٧٧ رقم ٣١٦٣) عن نعيم بن حماد.

كلاهما عن أبي بكر بن نافع، عن أبي بكر بن حزم، ولم يذكر محمد بن أبي بكر فيه.

ورواه الطحاوي في «شرح المشكل» (٦/ ١٤٤ رقم ٢٣٧١) عن يحيى بن مسلمة بن قعنب، عن أبي بكر بن نافع، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمرة.

ورواه إبراهيم بن أبي الوزير، عن أبي بكر بن نافع، عن محمد بن عمارة، عن عمرة به . ذكره المزي في «تحفة الأشراف» (١٢/ ٤٣١).

ورواه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك واختلف عنه أيضًا.

رواه الطحاوي في «شرح المشكل» (٦/ ١٤٨ رقم ٢٣٧٦) عن يونس بن عبد الأعلى، وابن عبد الحكم.

ورواه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٦٧) عن ابن عبد الحكم وحده.

ورواه الدارقطني في «السنن» (٤/ ٢٨٧ رقم ٣٤٧٣) عن رزق الله بن موسى.

ورواه أبو علي الصواف في «حديثه» (ل/٩٤/أ) عن أبي القاسم عبد العزيز الأويسى.

ورواه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٥٣٤) عن أبي الطاهر بن أبي السرح. خمستهم عنه عن عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة.

ولم ينفرد ابن أبي فديك به فقد تابعه عبد الرحمن بن مهدي.

= رواه النسائي في «الكبرى» (٦/ ٢٦ رقم ٧٢٥٤)، وأحمد في «المسند» (٣٠٠/٤٢ ـ ٣٠١ رقم ٢٥٤٧٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٦/ ١٤٩ رقم ٢٣٧٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤٣/٩).

قال ابن حزم في «المحلى» (١١/ ٤٠٥) بعد ما أورد طرقه: «أحسنُها كلّها حديثُ عبد الرحمن بن مهدى، فهو جيد، والحجة به قائمة».

ورواه أبو داود في «السنن» (رقم ٤٣٧٥) عن جعفر بن مسافر، ومحمد بن سليمان الأنباري، عن عبد الملك بن زيد به، ولم يذكر فيه أبوبكر بن حزم.

ورواه النسائي في «الكبرى» (٢/ ٤٦٨ رقم ٧٢٥٣)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٦/ ١٤٤ رقم ٢٣٧٢)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣٤٣/٢).

عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة، ولم يذكر أبا بكر بن حزم فيه.

ورواه العَطَّاف بن خالد، حَدَّثَنِي عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر ابن حزم ابن حزم، عن أبيه محمد بن أبي بكر، عن عمرة، لم يذكر أبا بكر بن حزم فه.

رواه النسائي في «الكبرى» (٦/ ٤٦٨ رقم ٧٢٥٣)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٦/ ١٤٤ رقم ٢٣٧٢)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣٤٣/٢).

قال العقيلي: «وقد رُوي بغير هذا الإسناد، وفيه أيضًا لين، وليس فيه شيءٌ يثبت».

ورواه ابن أبي ذئب واختلف عنه أيضًا فرواه عبد الرحمن بن أبي الرِّجال، عن ابن أبي ذئب، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة.

رواه النسائي في «الكبرى» (٦/ ٤٦٩ رقم ٧٢٥٧)، والطحاوي في =

الله الله الله عَدَّ ثَنَا فُضَيْلُ / بن محمدٍ المَلَطِيُّ، ثَنَا موسى بن داود

الله الضَّبِّيُّ، ثَنَا /مُحَمَّد بن عبد العزيزِ بن عمر بن عبد الرحمنِ بن عوف، عن عبد العزيزِ بن عُبَيْد الله بن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر

= «شرح مشكل الآثار» (٦/ ١٤٥ رقم ٢٣٧٣).

وخالفه القعنبي فرواه عن ابن أبي ذئب، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة، عن النبي سلاً ... مرسلاً .

رواه النسائي في «الكبرى» (٦/ ٤٦٩ رقم ٧٢٥٦).

وهناك وجه غريب رواه الخلال في كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص٢٦ \_ ٢٧):

قال: نا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي، قال: حدثنا ابن أبي فُدَيْك، حدثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن بكر، عن أبيه، عن جده، عن عمر.

لكن أحمد بن الفرج هذا يكذب على ابن أبي فديك قال محمد بن عوف: «والحجازي كذاب، \_ يعني أحمد بن الفرج وكان يعرف بالحجازي \_ كتبه التي عنده لضمرة، وابن أبي فُدَيك من كتب أحمد بن النضر وقعت إليه، وليس عنده في حديث بقية بن الوليد الزبيدي أصل، هو فيها أكذب خلق الله». راجع: «تاريخ بغداد» (٥/ ٥٥٨).

وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الطبراني في «الأوسط» (٧/ ٣٠٢ رقم ٧٥ ٢٠٢)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١١/ ٢٨٧).

من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش عن ابن مسعود.

وهذا الوجه استغربه الدارقطني كما في «تاريخ بغداد» (١١/ ٢٨٧).

قال: قال رسول الله ﷺ: «تَجَافَوْا عن عُقُوبَةِ ذِي المُرُوءَةِ، وهو ذو الطَّلَاح»(١).

٦٣ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بن أَيُّوبَ المِصْرِيُّ، / ثَنَا سعيد بن الله الله الله الله مَرْيَمَ، أنا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ، عن العَلَاء بن عبد الرحمنِ، عن أبي مَرْيَمَ، أنا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ، عن العَلَاء بن عبد الرحمنِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ: «ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من مالٍ قَطُّ، ولا زَادَ الله عَبْدًا بِعَفْوٍ إلَّا عِزًّا، ولا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إلَّا رَفَعَهُ اللهُ عَزَّ وجَلّ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الطحاوي في «شرح المشكل» (٦/ ١٥٠) من طريق مُحَمَّد بن عبد العزيز بن عُبَيْد الله بن عبد العزيز بن عُبَيْد الله بن عمر به.

ومُحَمَّد بن عبد العزيز بن عمر، قال البخاري والنسائي: «منكر الحديث». ويقال بمشورته جُلِدَ الامام مالك.

وقال الدارقطني: «ضعيف».

وقال أبو حاتم: «هم ثلاثة إخوة ضعفاء: محمد، وعبد الله، وعمران، ليس لهم حديث مستقيم».

وقال ابن حبان: «كان ممن يروى عن الثقات المعضلات، وإذا انفرد أتى بالطامات عن أقوام أثبات حتى سقط الاحتجاج به». راجع: «المجروحين» (٢/ ٢٦٤)، و«ميزان الاعتدال» (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في «صحيحه» (رقم ٢٥٨٨)، والترمذي في «جامعه» (رقم ٢٠٢٩)، وأحمد في «المسند» (٢٠٢٩)، وأحمد في «المسند» (٢٠٢٩)، وألدارمي في «السنن» (٢٩٦/١)، وابن خزيمة في «صحيحه» (رقم ٢٤٣٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٨/ ٤٠ رقم ٢٤٤٨ الإحسان)، وأبو يعلى في «مسنده» (١١/ ٣٤٤ رقم ٢٤٥٨)، والبيهقي (٤/ ١٨٧) وغيرهم.

اللهُ اللهُ

70 \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدَةَ المِصِّيصِيُّ، ثَنَا أَبو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بن نَافِعٍ، ثَنَا مُحَمَّد بن مهاجرٍ، عن يونس بن مَيْسَرَة بن حَلْبَسٍ قال: "طُوبَى لِعَبْدٍ [بَعْرِف] (٣) الحقَّ حيثُ لا يَعْرِفُهُ النَّاسُ، يُعَرِّفُهُ الله رضوانَهُ، وذلكَ في زَمَانٍ لا يَنْجُو فيهِ إلَّا كُلُّ عبدِ نَوْمَةٍ، قُلُوبُهُم مَصَابِيحُ الدُّجَى، يَفْتَحُ اللهُ لهمْ أَبْوَابَ الجَنَّةِ، ويُنَجِّيهِمْ من كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ».

<sup>(</sup>۱) بيرُوتُ: بالفتح ثم السكون، وضم الراء، وسكون الواو، والتاء فوقها نقطتان: مدينة مشهورة على ساحل بحر الشام تعدُّ من أعمال دمشق، بينها وبين صيداء ثلاثة فراسخ. «معجم البلدان» (۱/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص۱٦٧)، والدُّولَابيُّ في «الكنى والأسماء» (۲/ ٨٦٣ رقم ١٥٢٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۸/ ۸۵) من طرق عن يونس بن مَيْسَرَة بن حَلْبَس.

وأخشى أن يكون قد حدث انتقال نظر للنساخ، فهذا الكلام وهذا الإسناد في الحديث الذي بعده.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: (يوف).

#### بَابُ ما جاءَ في نَصِيحَةِ المُسْلِمِينَ

77 \_ حَدَّثَنَا عليُّ بن عبد العزيز، ثَنَا أبو همَّام الدَّلَّالُ، ثَنَا هسَامُ بن سعدٍ، /عن نافع، عن ابن عمر قال: قال الراالالالله عليهُ: «الدِّينُ النَّصِيَحُة»، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «للهِ، ولِكِتَابِهِ، ولِرَسُولِهِ، ولأَئِمَّةِ المسلمينَ / ولِعَامَّتِهِمْ»(۱).

77 \_ حَدَّثَنَا أَحمدُ بن النَّضْر الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن سلَّام الطَّرَسُوسِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بن عبد الواحدِ، ثنَا نُحَلَيْدُ بن دَعْلَجٍ، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: / «المُوْمنون نَصَحَةٌ بعضُهُمْ لبعض يوادُّونَ وإن تَفَرَّقَتْ دِيَارُهُمْ، والمُنَافِقُونَ غَشَشَةٌ بَعْضُهمْ لِبَعْضِ وإنَّ اجْتَمَعَتْ دِيَارُهُمْ،

[1/1/p]

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي في «السنن» (۳/ ۱۸۱۲ رقم ۲۷۹۲)، ومحمد بن نصر المروزي في كتاب «تعظيم قدر الصلاة» (۲/۸۲ رقم ۲۵۲)، حميد بن زنجويه في كتاب «الأموال» (۱/ ۲ رقم ۳)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤/ ۷۹ رقم ۱٤٤۷)، وابن الأعرابي في «المعجم» (۲/ ۲۹ وقم ۱۰۸۱)، وابن المقرئ في «معجمه» (ص۱۳۷ رقم ۳۸۳)، وأبو الشيخ في «التنبيه والتوبيخ» (ص۲۰)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (۳۵۳ رقم ۱۱۲۱)، وتم ۱۱۲۱)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱/ ۵۷ رقم ۱۱۹)، وابن عساكر في «القضاعي في «مسند الشهاب» (۱/ ۵۷ رقم ۱۹)، وابن عساكر في «معجمه» (ص۲۷ رقم ۱۹)،

جميعًا من طريق هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٣/ ٤٦٥) عن سويد بن غفلة من قوله.

7۸ - حَدَّثَنَا عبد اللهِ بن أحمدَ بن حنبلٍ، حَدَّثَنِي أبي، ثَنَا إسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمُ بن عُلَيَّةً، عن غَالِبِ القَطَّانِ قال: قال بَكْرُ بن عبد اللهِ المُزَنِيُّ: «لو انتهيت إلى هذا المسجد، وهو غَاصُّ بأهلهِ عبد اللهِ المُزَنِيُّ: «لو انتهيت إلى هذا المسجد، وهو غَاصُّ بأهلهِ [طرار] [من الرجالِ] (ا) فَسُئِلْتُ / عن خَيْرِهِمْ لقلتُ لسَائِلِي: أتَعْرِفُ أَنْصَحَهُمْ لهم؟ فإنْ عَرَفَهُ، قلت: إنه خَيْرُهُمْ، وعَرَفْتُ أن أَغَشَّهُمْ لهمْ شَرُّهُمْ، الهم؟ فإنْ عَرَفَهُ على خَيْرِهِمْ وأَرْجُو لِشَرِّهِمْ، هكذا السُّنَةُ (۱). /

79 ـ حَدَّثَنَا زكريا بن يحيى السَّاجِيّ، ثَنَا عُبَيْد الله بن معاذ، ثَنَا أبي، عن حسين المعلم، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ ما يُحِبُّ لِأَخِيهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»(٣). /

٧٠ - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بِن داودَ، ثَنَا أَسَدُ بِن موسى، ثَنَا ابن لَهِيعَةَ، عن زَبَّانَ بِن فَائِدٍ، عن سهل بن معاذٍ، عن أبيه: الله ابن لَهِيعَةَ، عن زَبَّانَ بِن فَائِدٍ، عن سهل بن معاذٍ، عن أفضل الإيمَانَ؟ فقال: "إن أَفْضَلَ الإيمَانَ؟ فقال: الإيمانِ أن تُحِبَّ للهِ وتُبْغِضَ للهِ، وتُعْمِلَ لِسَانَكَ في ذكرِ اللهِ»، قَال:

<sup>(</sup>١) ليست في المطبوعة.

 <sup>(</sup>۲) رواه الخلال في كتاب «السنة» (رقم ١٥٤٤)، وابن بطة في كتاب «الإبانة»
 (۲/ ۷۰۱ رقم ۱۰٤٥) من طريق ابن علية، عن غالب، عن بكر بن عبد الله المزني.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في «صحيحه» (رقم ١٣)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ٤٥)عن شعبة، عن قتادة، عن أنس.

ورواه مسلم في "صحيحه" عن حسين المعلم، عن قتادة، عن أنس.

ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: «وأن تُحِبَ لِلنَّاسِ ما تُحِبُ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لِهِمْ ما تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، وأن تَقُولَ خَيْرًا أو تَصْمُتَ»(١).

#### بَابُ فَضْلِ سَلَامَةِ الصَّدْرِ /وقِلَّةِ الغِلِّ لِلْمُسْلِمِينَ

[1/11/2]

٧١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد اللهِ الحَضْرَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بن عمرانَ بن أبي لَيْلَى، ثَنَا سَلَمَةُ بن رجاءٍ، عن صَالِحِ المُرِّيِّ، عن المُرِّيِّ، عن المُرِّيِّ، عن الحَسَنِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ أَبْدَالَ أُمَّتِي لَمْ يَدْخُلُوا الجَنَّةَ بالأعمالِ، ولَكِنْ يَدْخُلُوهَا بِرَحْمَةِ الله وسَخَاوةِ النَّفْسِ، وسَلَامَةِ الصَّدْرِ، والرَّحْمَةِ لِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ»(٢).

٧٧ \_ حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَرِيُّ، ثَنَا عبد الرزاق، أنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنسُ بن مَالِكِ قال: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رسولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «بَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ من هذا الفَجِّ (٣) رَجُلٌ من

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (رقم ۱۵٦۱۷)، و(۱۵٦٣۸)، والطبراني في «الكبير» (۱۹۱/۲۰) من طريق زبَّان بن فائد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه.

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي في «الشعب» (رقم ١٠٣٩٤)، والسُّلَمِيُّ في «الفُتوة» (ص١٣)، والكلاباذي «بحر الفوائد» (١/ ٤٠ ـ ٤١).

من طريق صالح المُرِّي، عن الحسن، عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٣) الفَّجُّ الطَّرِيقُ الْوَاسِعُ فِي الجبَل. وَكُلُّ طَرِيقٍ بَعُد، فَهُوَ فَجُّ. «لسان العرب» (٢/ ٣٣٩).

الله الله المَعنَّةِ»، قَال: فَطَلَعَ رَجُلٌ من الأنصار تَنْطِفُ<sup>(١)</sup> /لِحْيَتُهُ من وَضُوئِهِ، قد علَّقَ نَعْلَيْهِ في يدهِ الشِّمَالِ فَسَلَّمَ فلمَّا كان الغَدُ قال النبي ﷺ مثلَ ذلك، فَطَلَعَ ذلك الرجلُ مثل المرةِ الأولى، فلمَّا كان اليوم الثالثُ قال النبي ﷺ مثلَ مَقَالَتِهِ أيضًا فَطَلَعَ ذلك الرجلُ على مثل حَالَتِهِ الأولى، فلما قام النبي ﷺ تَبِعَهُ عبد الله بن عمرو بن [مـــ/١١/١] العاص فقال: إنِّي لَاحَيْتُ أَبِي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَدَخُلَ / / عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِي إليكَ حتى تمضي الثلاثُ فَعَلْتَ فقال: نَعَمْ، قال أنسُّ: فكانَ عبد الله يحدِّثُ أنه باتَ معه ثلاثَ ليالٍ فلم يَرَهُ يقوم من اللَّيلِ شيئًا غيرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وانْقَلَبَ على فِرَاشِهِ ذَكَرَ الله الله عَزَّ وَجُلَّ / / وَكُبَّرَ حَتَى يَقُومُ إِلَى صَلَاةِ الفَجْرِ قَالَ عَبِدُ الله: غَيْرَ أَنِّي لم أَسْمَعْهُ يقول إلَّا خيرًا، فلما مضت الثلاثُ وكِدْتُ أَن أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ، قلت: يا عبد اللهِ إنَّهُ لم يكن بَيْنِي وبَيْنَ والدِي غَضَبٌ ولا هِجْرَةٌ، ولكنِّي سمعت رسول الله عِين يقولُ ثلاث مرَّاتٍ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فَطَلَعْتَ الثَّلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَرَدْتُ أَن آوِيَ إليكَ فَأَنْظرَ ما عَمَلُكَ، فَأَقْتَديَ بِكَ، فلمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَبِيرَ عَمَلِ، فَمَا الذي بَلَغَ بِكَ ما قال رسول الله ﷺ؟ قال:

<sup>(</sup>۱) القِرْبة تَنْطُف أَي تقْطُر مِنْ وَهْيِ أَو سَرْبٍ أَو سُخْف. ونَطَفَانُ الْمَاءِ: سَيَلانُه. ونَطَفَ الماءُ يَنْطُفُ ويَنْطِفُ إِذَا قَطَّرَ قَلِيلًا قَلِيلًا. «لسان العرب» (۹/ ٣٣٦).

ما هو إلا مَا رأيتَ قال: فَانْصَرَفْتُ عَنْهُ، فلما وَلَّيْتُ دعاني الفَقَالَ](١): ما هو إلا ما رأيتَ غَيْرَ أَنِّي لا [أَحْمِلُ](١) في نَفْسِي على أحدٍ من المسلمينَ غِشًّا، ولا أَحْسُدُهُ على ما أَعْطَاهُ الله إيَّاهُ، فَقَالَ عبد الله: هذه التي بلَّغَتْكَ، وهي التي لا نُطِيقُ (٣).

من طريق مَعْمَر، عن الزهري، عن أنس.

لكن هذا الإسناد أعلَّه حمزة الكناني قال المزي في "تحفة الأشراف" (١/ ٤٩٥): "قال حمزة بن محمد الكِنانيُّ الحافظ: لم يسمعه الزهريُّ من أنس، رواه عن رجل، عن أنس، كذلك رواه عقيل، وإسحاق بن راشد وغير واحد، عن الزهريِّ، وهو الصواب».

وقال ابن حجر في «النُّكت الظراف»: «وذكر البيهقي في «الشعب»: أن شعيبًا رواه عن الزهري، حَدَّثَنِي من لا أتَّهم عن أنس. ورواه مَعْمَر، عن الزهري، أَخْبَرَنِي أنس كذلك أخرجه أحمد عنه، ورُوِّيناه في «مكارم الأخلاق»، وفي عدة أمكنة عن عبد الرزاق. وقد أظهر أنه معلول».

<sup>(</sup>١) في (ه)، و(م)، و(س): «وقال».

<sup>(</sup>٢) في (ظ)، و(ع)، و(م): «أجد».

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في «جامعه» (رقم ٢٠٥٥٩)، وعنه أحمد في «المسند» (رواه عبد الرزاق في «جامعه» (رقم ٢٠٥٥٩)، وابن المبارك في «مسنده» (ص٣ – ٤)، وفي «الزهد» (ص٢٤١ – ٢٤٢)، وعنه النسائي في «السنن الكبرى» (١٨/٩ رقم ١١٨/٩)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (رقم ١١٥٩)، والبزار في «مسنده» (رقم ١٩٨١ كشف الأستار)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (رقم ٥٢٧)، والبيهقي في «الشعب» (٩/٧ رقم ١١٨١)، والبغوي في «شرح السنة» (١١٢/١٣).

٧٣ - حَدَّثَنَا أبو حُصَيْنِ القَاضِي، ثَنَا أحمد بن يُونُسَ،
 ثَنَا إسْرَائِيلُ، عن أبي يحيى القَتَّاتِ، عن إياسِ بن مُعَاوِيَةَ بن
 قُرَّةَ قال: «كَانَ أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُمْ أَسْلَمَهُمْ صُدُورًا، وَأَقَلَّهُمْ
 الْحُانَ [غَيْبَةً](١)»(١). /

٧٤ - حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن [هَاشمٍ] (٣) البَغَوِيُّ، ثَنَا الصَّلْتُ بن مسعودٍ الجَحْدَرِيُّ قال: سمعت سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ يقول: سمعت ابنَ مسعودٍ الجَحْدَرِيُّ قال: سمعت سُفْيَان بن عُييْنَةَ يقول: سمعت ابنَ تَلِيقٍ يقول: قِيلَ لكعبٍ / الحَبْرُ: ما نائِمٌ مغفورٌ له وقائمٌ مشكورٌ لهُ؟ فقال: «رَجُلٌ قامَ من الليلِ فَدَعَا لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ وهو نَائِمٌ، فقال: «رَجُلٌ قامَ من الليلِ فَدَعَا لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ وهو نَائِمٌ، فَعَفَرَ اللهُ للنَّائِمِ بدعاءِ القَائِمِ وشَكَرَ للقَائِمِ نَصِيحَتَهُ للنَّائِمِ»(٤).

<sup>(</sup>١) في (م): «غشًا».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم ٣٥١٨٥) حَدَّثنَا أحمد بن عبد الله، قال: حَدَّثنَا إسرائيل، عن أبيه، قال فذكره.

ورواه وكيع في «أخبار القضاة» (ص٣٢٣)، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (٣/ ١٢٤ ـ ١٢٥) من طريق أحمد بن يونس، ثنا إسرائيل، عن أبي يحيى قال: سمعت إياس بن معاوية يقول، ولم يذكر فيه أباه.

<sup>(</sup>٣) كذا في (س)، و(ه)، و(ع) في المطبوعة: «هشام».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن وهب في «الجامع» (رقم ١٦٥)، والدينوري في «المجالسة» (٣١/٣)، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (٣١/٦)، وابن قدامة في «المتحابين» (رقم ١٥٨) من طرق عن كعب.

#### بَابُ فَضلِ الإصلاح بَيْنَ النَّاسِ/

٧٥ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِن إِسْحَاقِ السَّرَّاجُ النَّيْسَابُورِيُّ(١)، ثَنَا إِسْحَاقُ بِن رَاهَوَيْهِ، أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عِن الأَعْمَشِ، عِن عمرو بِن مُرَّةَ، عِن سالم بِن أَبِي الجَعْدِ، عِن أُمّ الدَّرْدَاءِ عِن أَبِي الدَّرْدَاءِ قال //: [هـ/١٠/١] عِن سالم بِن أَبِي الجَعْدِ، عِن أُمّ الدَّرْدَاءِ عِن أَبِي الدَّرْدَاءِ قال //: [هـ/١٠/١] قال رسول الله ﷺ: ﴿أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِن دَرَجَةِ الصِّيَامِ والصَّلَاةَ الْهُ اللهِ السَّيْنِ والصَّلَاةُ ذَاتِ البَيْنِ والصَّلَامُ ذَاتِ البَيْنِ هِ الصَّلَامُ ذَاتِ البَيْنِ هِ الصَّلَامُ دَاتِ البَيْنِ المَالَامُ دَاتِ البَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

# بَابُ فَضٰلِ إِنْعَاشِ الْحُقُوقِ

٧٦ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بن عثمانَ بن صَالِحٍ، ثَنَا نُعَيْمُ بن حَمَّادٍ، ثَنَا عبد الله بن المبارك، عن عُبَيْد الله بن مَوْهَبٍ، عن مالكِ بن

 <sup>(</sup>١) نَيْسَابُور هي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء ومنبع العلماء.
 «معجم البلدان» (٥/ ٣٣١).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم ۳۹۱)، وأبو داود في «السنن» (رقم ۴۹۱۹)، والترمذي في «جامعه» (رقم ۲۰۰۹)، وأحمد في «المسند» (٥٠/ ٥٠٠)، وابن حبان في «صحيحه» (۱۱/ ۸۹۹ رقم ۲۰۰ الإحسان)، وهَنَّاد في «الزهد» (۲/ ۲۱۱)، وابن شاهين في «الترغيب» (رقم ٤٠٥)، والخرائطي في «المكارم» (رقم ۱۸۵)، والبيهقي في «الشعب» والخرائطي في «المكارم» (رقم ۱۸۵)، والبيهقي في «التفسير» (۲۸۲/ ۲۸۲)، وفي «الآداب» (رقم ۲۰۲)، والبغوي في «التفسير»

من طريق أبي معاوية الضرير، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء.

[1/V/<sub>4</sub>]

[محمد](۱) الأنصاريِّ، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَنْعَشَ حَقًّا بِلِسَانِهِ جَرَى لهُ أَجْرُهُ حتى يأتي الله يومَ القِيَامَةِ فَيُوفِّيهُ ثَوَابَهُ»(۲).

## بَابُ فَضْلِ ما جَاءَ في فَضْلِ نُصْرَةِ المَظْلُوم

٧٧ \_ حَدَّثَنَا حَفْصُ بِن عُمَرَ الرَّقِّيُّ، ثَنَا مسلمُ بِن إبراهيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عِن أَشْعَثَ بِن أَبِي الشَّعْثَاءِ، عِن معاوية بِن سُويْدِ بِن مُقَرِّنٍ، عِن البَرَاءِ بِن عَازِبٍ قال: «أَمَرَنَا رسول الله ﷺ بِنُصْرَةِ المَظْلُوم»(٣).

٧٨ \_ حَدَّثَنَا أبو مسلمُ الكَشِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد اللهِ الأنصاريُّ، ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليهُ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أو مَظْلُومًا»، / قلت: يا رسول الله

<sup>(</sup>١) في (ظ)، (ع)، و(س) محمود. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «المسند» (٢١/ ٣١٤ رقم ١٣٨٠٣)، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (٨/ ١٧٩)، وأبو طاهر المخلص في «الشعب» (١/ ١٣١)، وأبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (٢/ ٣٨٧) رقم ٢٣٩)، وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (ترجمة ١٣٥٣).

من طريق عُبَيْد الله بن موهب، عن مالك بن محمد الأنصاري، عن أنس بن مالك.

قال الهيئمي في المجمع (١٦٧/١): رواه أحمد وفيه عُبَيْد الله بن عبد الله بن موهب قال أحمد: «لا يعرف».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (رقم ١٢٣٩)، ومسلم (رقم ٢٠٦٦).

أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قال: «تَرُدُّهُ عِنِ الظُّلْمِ»(١).

## بَابُ فَضْلِ الأَخْذِ على يَدِي الظَّالِم

٧٩ \_ حَدَّثَنَا إدريسُ بن جعفرِ العَطَّارُ، ثَنَا يزيدُ بن هَارُونَ، أنا إسْمَاعِيلُ بن أَبِي خَالِدٍ، عن قَيْسِ بن أبي حَازِمٍ قال: سمعت أبا بكر الصِّدِيقَ رضي الله عنه /يقول: يا أيها الناس إنكم [س/١١/١] تقرءون هذه الآية: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا الْمَادَة: ١٠٥] / وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: [ط/١٠/١] مَندُ بِعِقَابٍ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ الله عِنهُ بِعِقَابٍ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (رقم ۱٤٤٣، ١٤٤٤) عن عُبَيْد الله بن أبي بكر بن أنس، وحميد الطويل، وعن معتمر بن سُلَيْمَان، عن حميد، عن أنس. ورواه الترمذي في «جامعه» (رقم ٢٢٥٥)، والسِّلفي في «المشيخة البغدادية» (ل/٥٥/أ) عن مُحَمَّد بن عبد الله الأنصاري، عن حميد، عن أنس.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في «السنن» (رقم ٤٣٣٨)، والترمذي في «جامعه» (رقم ٢١٦٨)، وابن ماجه في «السنن» (رقم ٤٠٠٥)، وأحمد في «المسند» (٢/ ٢٠٨ رقم ٢٩)، والحميدي في «المسند» (١/ ١٤٩)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (رقم ١)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٤/ ١٦٣٦)، والبزار في «مسنده» (١/ ١٣٥ رقم ٢٥)، وأبو يعلى في «المسند» (١/ ١٣٥ رقم ٢٥)، وأبو يعلى في «المسند» (١/ ١٢٠ رقم ٢٠٨)، وابن حبان في «صحيحه» (١/ ٢٠٨)، والمحاوي في «شرح المشكل» (٣/ ٢٠٨)، =

٨٠ حَدَّثَنَا ابن أبي مَرْيَمَ، ثَنَا الفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عن الحسنِ بن عمرو الفُقَيْمِيُّ، عن مُحَمَّد بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رَأَيْتُمْ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ: إِنَّكَ ظَالِمٌ، فَقَدْ تُودِّعَ مِنْهُمْ (١)»(٢).

وهذا إسناد منقطع.

<sup>=</sup> والطبري في «التفسير» (٩/ ٥١)، والطبراني في «الأوسط» (٣/ ٧٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/ /١٠) وغيرهم.

من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) أَي أُهْمِلُوا وتُرِكُوا وَمَا يَرْتَكِبُونَ مِنَ الْمَعَاصِي حَتَّى يُكْثِرُوا مِنْهَا، وَلَمْ يُهْدَوْا لِرُشْدِهِمْ حَتَّى يَسْتَوْجِبُوا الْعُقُوبَةَ فَيُعَاقِبَهُمُ اللهُ، وأَصْلُهُ مِنَ التوْدِيعِ وَهُوَ التَّرْكُ. «لسان العرب» (٨/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في «المسند» (۱۱/ ۷۳ رقم ۲۵۲۱)، والبزار في «مسنده» (٥/ رقم ١٦٢٥)، والنسائي في «الرابع من حديث شعبة وسفيان مما أغرب بعضهم على بعض» (رقم ٤٤)، والترمذي في «العلل الكبير» (٢١٧)، والطبراني في «الأوسط» (١٨/٨)، وابن الأعرابي في «المعجم» (١٨/٨، والطبراني في «الأوسط» (١٨/٨)، وابن الأعرابي في «المعجم» (١٨/ بغية الباحث)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (١/ ١١١٥ رقم ٤٣٢)، ومن طريقه الشجري في «الأمالي» (٢/ ٢٣٠ \_ ٢٣١)، وأبو الشيخ في جزء «ما رواه أبو الزبير عن غير جابر» (رقم ٢١)، وابن أبي الدنيا في كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (رقم ٣)، والعقيلي في «الضعفاء» بالمعروف والنهي عن المنكر» (رقم ٣)، والبيقي في «الكبرى» (٢٥ / ٢٥). من طرق عن الحسن بن عمرو، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

= أبو الزبير لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص.

قال ابن معين وأبو حاتم الرازي: «لم يسمع من عبد الله بن عمرو شيئًا». «تاريخ ابن معين رواية الدوري» (٢/ ٥٣٨)، و«المراسيل» (ص١٩٣ ترجمة ٧٠٩ ـ ٧٠١).

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (٢/ ٩٥٥): «سألت محمدًا عن هذا الحديث قلت له: أبو الزبير سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: قد روى عنه، ولا أعرف له سماعًا منه».

وقال ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٨٨): حَدَّثَنَا عباس بن محمد سمعت يحيى بن معين: «يقول لم يسمع أبو الزبير من عبد الله بن عمرو، ولم يره». يعني حديث الحسن بن عمرو، عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو عن النبي عَيِّة إذا رأيت أمتي تهاب الظالم تقول إنك ظالم فقد تودع منهم.

ورواه الطبراني في «الكبير» (١٣/ ٤٥٤ رقم ١٤٣١٤)، والبزار في «مسنده» (٦/ ٣٦٢ ـ ٣٦٣ رقم ٢٣٧٤)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٢٩٠).

من طريق عبد الله بن محمد التيمي العيشي، عن النضر بن إسماعيل، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو.

هكذا قال النضر بن إسماعيل فأغرب في إسناده.

والنضر قال فيه ابن معين: «ليس بشيء»، وقال أبو زرعة: «ليس بقوي». «الجرح والتعديل» (٨/ ٤٧٤).

وقال البخاري: «لم يكن يحفظ الإسناد»، وقال ابن حبان في «المجروحين» (٣/ ٥١): «كان ممن فحش خطؤه وكثر وهمه، استحق الترك من أجله».

ومشَّاه غيرهم لكن هذا الحديث لا شك من أخطاءه لاسيما وأن من الرواة عن الحسن بن عمرو الفقيمي (ابن نمير، وسفيان، والمحاربي، ومُحَمَّد بن فضيل) فلم يذكر أحد منهم ما ذكره النضر.

### بَابُ مَا جَاءَ في الأَخْذِ على أَيْدِي السُّفَهَاءِ

٨١ - حَدَّثَنَا الحسنُ بن العَبَّاسِ الرَّازِيُّ(١)، ثَنَا سَهْلُ بن العَبَّاسِ الرَّازِيُّ(١)، ثَنَا سَهْلُ بن السَّعْبِي، السَّعْبَي، عن الأَعْمَسْ، عن الشَّعْبِي، عن النَّعْمَانِ بن بَشِيرٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «خُذُوا على أَيْدِي سُفَهَائِكُمْ»(٢).

## بَابُ فَضْلِ مَعُونَةِ المُسْلِمِينَ والسَّعْي في حَوَائِجِهِمْ

٨٢ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عثمانَ بن أبي شَيْبَةَ، ثنَا أحمد بن طَارقٍ الوَابِشِيُّ، ثنَا عبد الرحمن بن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عن أبيهِ، عن ابن عمر الوَابِشِيُّ، ثنَا عبد الرحمن بن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عن أبيهِ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ لله عَزَّ وجَلِّ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ

<sup>(</sup>۱) الري: هي مدينة مشهورة من أمَّهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات، وهي محطّ الحاجّ على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال. «معجم البلدان» (۱۱٦/۳).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص٤٧٥)، وفي «المسند» (رقم ٨١)، وابن المبارك في «الكبير» (٣/ ٥٣)، وابن أبي الدنيا في كتاب «الأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر» (رقم ٦٨)، والمخلص في «المخلصيات» (رقم ١٧٤)، والبيهقي في «الشعب» (١٠/ ٥٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٤٣/١٤).

من طرق عن الشعبي عن النعمان بن بشير.

لكن أصل الحديث في «صحيح البخاري» (رقم ٢٤٩٣).

النَّاسِ يَفْزَعُ إلَيْهِمُ النَّاسُ في حَوَائِجِهِمْ، أُولَئِكَ الآمِنُونَ غَدًا مِنْ عَذَابِ اللهِ»(۱).

٨٣ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الفَضْلِ السَّقَطِيُّ، ثَنَا عبدُ الأَعْلَى بن حَمَّاد النَّرْسِيُّ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بن سُلَيْمَانَ، عن عبد الرحمن بن زيدِ / الراالالالهِ النَّرْسِيُّ، عَن أَسْلَمَ، عن أَسْلَمَ، عن أَسْلَمَ، عن أَسْلَمَ، عن أَسْلَمَ، عن أَسِي عَلَيْ والشَّرِّ، ومَفَاتِيحُهَا الرِّجَالِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللهِ مِفْتَاحًا للخَيْرِ والشَّرِّ، ومَفَاتِيحُهَا الرِّجَالِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ الله مِفْتَاحًا للخَيْرِ ومِغْلَاقًا للشَّرِّ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ الله / مِفْتَاحًا المَالِلَّ لِللَّمِّرِ، مِغْلَاقًا للشَّرِّ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ الله / مِفْتَاحًا المَالِلَّ لِللَّهُ مِنْ مَغْلَاقًا للشَّرِّ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ الله / مِفْتَاحًا المَالِلَّةَ لِللْشَرِّ، مِغْلَاقًا للشَّرِّ، مِغْلَاقًا للشَّرِّ، مِغْلَاقًا للشَّرِّ، مِغْلَاقًا للشَّرِّ، مِغْلَاقًا للشَّرِّ، مِغْلَاقًا للشَّرِ اللهُ للسَّرِّ، مِغْلَاقًا للشَّرِّ، مُغْلَاقًا للشَّرِّ، مِغْلَاقًا للشَّرِّ، مِغْلَاقًا للشَّرِّ، مِغْلَاقًا للشَّرِّ، مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، مِغْلَاقًا للشَّرِّ، مِغْلَاقًا لللْسَّرِّ، مِغْلَاقًا للشَّرِّ، مِغْلَاقًا للشَّرِّ، مِغْلَاقًا للشَّرِّ، مِغْلَاقًا للشَّرِّ، مِغْلَاقًا للشَّرِّ، مِغْلَاقًا للشَّالِ السَّلِ اللْسُورِ فَلَاقًا للسَّرِّ اللْسُورِ فَلَاقًا للسَّرِّ، مِغْلَاقًا للشَّعْلِ الللْسُورُ اللْسُورَةِ اللْسُورَةِ الللْسُورَةِ اللْسُلِيْلِ السَّعْلِقَالِ السَّرِّ اللْسُلْلِ السَّعْلِيْلِ اللْسُورَةِ الللْسُورَةِ الللْسُلِيْلِ السَّعْلِيْلِ السَّيْلِ السُلْلِ السَّعْلِيْلِ السَّعْلِيْلِ السَّعْلِيْلِ السَّعْلِيْلِ اللْسُلَعْلِيْلِ السَّعْلِيْلِ السَّعْلِيْلِ السَّعْلِيْلِ السَّعْلِيْلِ السَلَيْلِ السَّعْلِيْلِ السَّعْلِيْلِ السَّعْلِيْلُ اللْسُلِيْلِ السَّعْلِيْلِ السَلْمُ اللْسُلْمُ اللْسُلْمُ اللْسُلَعْلِيْلُ اللْسُلِيْلُ اللْسُلِيْلِ السَلَيْلُ اللْسُلَمْ الللْسُلُولُ اللْسُلْمُ اللْسُلِيْلِ السَلْمُ اللْسُلْمُ اللْسُلَمْ اللْسُلِيْلُ السَّلَمْ اللْسُلْمُ اللْسُلْمُ اللْسُلْمُ اللْسُلْمُ اللْمُ اللْسُلْمُ اللْمُعْلَالِمُ اللْمُعْلَالِيْلُولُ الْمُعْلِيْل

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» (۳۱۸/۱۲ رقم ۱۳۳۳)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ٣١٥)، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (٣/ ٢٢٥)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم ١٠٠٧).

من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر.

قال أبو نُعَيْم في «الحلية»: «هذا حديثُ غريب من حديث زيد عن ابن عمر، لم يروه عنه إلا ابنه عبد الرحمن».

وعبد الرحمن هذا متروك الحديث.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ ۲۰۰)، الطبراني في «الكبير» (٦/ ١٥٠)، وأبو يعلى كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (١/ ٢٤٧)، وابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (رقم ١٣٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٢٩)، وابن بشران في «ثلاثة مجالس من الأمالي» (ق٧٩/ب)، وابن أبي صابر في «الفوائد المنتقاة» (ق٨/ ١٢/١)، وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (٤/ ١٧). والحديث استغربه أبو نعيم.

من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدى.

[طوبي: اسم الجنة، وقيل هي شجرة فيها](١).

٨٤ ـ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بِن يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثَنَا أَحمد بِن [سَلْم] (٢) الْعَمِيرِيُّ، ثَنَا عمرو بِن يَحْيَى بِن عمرو بِن مَالِكِ النُّكْرِيُّ، عِن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ عمرو بِن مَالِك، عن أبي الجَوْزَاءِ، عن ابن عباس رضي الله عن جَدِّهِ عمرو بِن مَالِك، عن أبي الجَوْزَاء، عن ابن عباس رضي الله عنه: عن النبي عَلَيْهِ قال: ﴿قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلِّ: أَنَا اللهُ، قَدَّرْتُ الخَيْرِ عنه وويلٌ لِمَنْ جَعَلْتُ مَفَاتِيحَ الخَيْرِ على يَدَيْهِ، وويلٌ لِمَنْ والشَّرَّ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلْتُ مَفَاتِيحَ الخَيْرِ على يَدَيْهِ، وويلٌ لِمَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ، ﴿ ). /

٨٥ - حَدَّثَنَا عبد اللهِ بن أحمد بن أُسَيْدٍ، ثَنَا العَلاءُ بن مَسْلَمة بن عُثْمَان [الرَّوَّاس](٤)، ثَنَا مُحَمَّد بن مُصْعَبِ القُرْقُسَانِيُّ، ثَنَا الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هُرَيْرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ فرَّجَ عن مُؤْمِنِ كُرْبَةً جَعَلَ اللهُ لَهُ

<sup>=</sup> وسبق الكلام على عبد الرحمن وأنه متروك.

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «مسلم»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بن منيع في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (١٢/ ٤٦٨)، وفي «إتحاف الخيرة المهرة» (١/٣/١).

عن القاسم، عن مُحَمَّد بن علي، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ. ورواه ابن وهب في كتاب «القدر» (رقم ٥٠) عن طلحة بن عمرو قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث أن في «التوراة مكتوبًا» فذكره.

<sup>(</sup>٤) في كل النسخ (البري)، وهو خطأ، ولم يذكره أحد ممن ترجم له.

[شُعْبَتَيْنِ] (١) من نُورٍ على الصِّرَاطِ [المُسْتَقِيمِ] (٢) يَسْتَضِيءُ بِضَوْتِهِمَا عَالَمٌ لَا يُحْصِيهِمْ إلَّا رَبُّ العِزَّةِ» (٣).

٨٦ - حَدَّثَنَا عبد اللهِ بن أحمدَ بن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي عبد الأَعْلَى النَّرْسِيُّ، ثَنَا حَمَّاد بن سَلَمَة، عن مُحَمَّد بن وَاسِع، عن الأَعْمَشِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه / قال: قال [س/١١/١] عن أبي صَالح، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه / قال: قال [س/١١/١] رسول الله ﷺ: "مَنْ فرَّجَ عن أَخِيهِ المُسْلِمِ كُرْبَةً من كُرَبِ الدُّنْيَا فرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً من كُرَبِ / يومِ القِبَامَةِ، ومَنْ سَتَرَ على أَخِيهِ [مـ١١/١٠] المُسْلِمِ سَتَرَهُ اللهُ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، واللهُ عَنَّ وجَلّ في عَوْنِ العَبْدِ ما [كان](٤) العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ (٥).

<sup>(</sup>١) في (ظ)، و(ع): «شعلتين».

<sup>(</sup>٢) من (م).

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الأوسط» (٤/ ٣٨٥)، وأبو على الصواف في «حديثه»
 (ق٥٨/أ)، وأبو نُعَيْم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٢٧).

من طريق العلاء بن مسلمة بن عثمان، عن مُحَمَّد بن مصعب القرقساني، ثَنَا الأوزاعي، عن يحبى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَةَ. والعلاء قال الأزدي: «لا تحل الرواية عنه، كان لا يبالي ما روى». «تاريخ بغداد» (١٦٢/١٦).

وقال ابن طاهر: «كان يضع الحديث».

وقال ابن حبان: «يروي الموضوعات عن الثقات». «ميزان الاعتدال» (٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) في (س): «دام».

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (رقم ٢٦٩٩)، وأبو داود في «السنن» (رقم ٢٩٤٦)، =

المَحْزُومِيُّ، ثَنَا سعيدُ بن محمدِ المَحْزُومِيُّ، ثَنَا سعيدُ بن سُلَيْمَان اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

= والترمذي في «جامعه» (رقم ١٤٢٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم ٢٢٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» في «السنن» (١/ ٨٢ رقم ٢٢٥)، وأحمد في «المسند» (٣٩٣/١٢) وغيرهم.

من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيْرَةً.

(۱) رواه البزار في «مسنده» (۳۳۲/۱۳ رقم ۲۹٤۷)، وأبو يعلى في «مسنده» (را ۱۹ رقم ۱۹۱ روقم ۱۹۱ وابن عدي بغية الباحث)، وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (رقم ۲۶)، وابن عدي في «الكامل» (۸/ ۸۰۰ – ۶۸۱)، وأبو بكر الباطرقاني في «الأمالي» (ق٥ ۲۲ / ب)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم ۱۳۰۱)، وأبو القاسم الجراح في «الثاني من حديثه» (رقم ۲۹).

من طريق يوسف بن عطية، عن ثابت البُنَانِي، عن أنس.

ويوسف بن عطية منكر الحديث قال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٩١): «رواه أبو يعلى والبزار وفيه ويوسف بن عطية الصفار وهو متروك».

وهذا الحديث ذكره الذهبي في مناكير يوسف كما في «ميزان الاعتدال» (٤٦٨/٤ ـ ٤٦٨).

ورواه الطبراني في «الكبير» (١٠/ ٨٦ رقم ١٠٠٣٣)، وفي «الأوسط» (٥/ ٣٥٦)، والشاشي في «مسنده» (١/ ١٩٤ رقم ٤٣٥)، وابن عدي في «الكامل» (٨/ ٥٤)، وابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٢٣٨)، والبيهقي في «الكامل» (رقم ٧٠٤٨)، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (١٠٢/١)، وقَوَّام السنة =

٨٨ \_ حَدَّثَنَا أبو مسلم الكَشِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّد بن عمر المُعَيْطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّد بن عمر المُعَيْطِيُّ، ثَنَا بقيةُ بن الوَليدِ، عن / أبي المتوكِّلِ القِنِّسْرِينِيُّ، عن حميدِ بن الساب العلاءِ، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَضَى لأَخِيهِ المُسْلِم حَاجَةً كَانَ كَمَنْ خَدَمَ اللهَ عُمْرَهُ»(١).

= الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (رقم ١٣٨)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٧/ ٣٤٧)، وفي «المتفق والمفترق» (رقم ١٤٩٨)، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٥١٩).

من طريق موسى بن عمير، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود به مرفوعًا.

قال أبو نُعَيْم: «غريب من حديث الحكم، لم يروِه عنه إلا موسى بن عمير». وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح».

قلت: وموسى بن عمير هذا ليس أحسن حالًا من يوسف بن عطية فهو أيضًا مثله متروك الحديث.

(۱) رواه ابن بشران في «الأمالي» (رقم ۲۰۲)، وأبو علي الصواف في «حديثه» (ل/ ۸۸/ب)، وابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» (رقم ۷۷)، والخرائطي في «المكارم» (رقم ۱۰۵)، وأبو نُعَيْم في «أخبار أصبهان» (۲/۲۷)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۹٤/۶)، والشجري في «الأمالي» (۲/۲۲).

من طريق بقية بن الوليد، عن المتوكل بن يحيى القنسريني، عن حميد بن العلاء، عن أنس.

قال الحافظ في «لسان الميزان» (٣٦٦/٢): «حميد بن العلاء عن أنس رضي الله عنه، وعنه المتوكل بن يحيى من رواية بقية عنه لا يصح حديثه قاله الأزدي».

۸۹ ـ حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن نُمَيْرٍ، ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله عن أبي بُرْدَةً، ثَنَا عبد الله عن أبي مُوسَى قال: قال رسول الله ﷺ: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»(۱).

٩٠ – حَدَّثَنَا علي بن عبد العزيزِ، ثَنَا أبو نُعَيْمٍ، ثَنَا زكريا بن أبي زَائِدَة، عن الشَّعْبِيِّ، عن النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ رضي الله عنه قال: السَّارِبَ قال رسول الله ﷺ: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ في / تَرَاحُمِهِمْ وتَوَادُدِهِمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ في / تَرَاحُمِهِمْ وتَوَادُدِهِمْ اللهِ اللهِ اللهُ سَائِرُ وَتَوَاصُلِهِمْ كَمَثَلِ الجَسَدِ إذا اشْتَكَى عُضْوٌ مِنْهُ / تَدَاعَى لهُ سَائِرُ الجَسَدِ بالحُمَّى والسَّهَرِ» (١).

قال أبو القاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ: رَأَيْتُ النبي ﷺ في المَنَامِ فَسَأَلْتُهُ عن هذا الحَدِيثِ فَقَالَ النبي ﷺ وَأَشَارَ بِيَدِهِ: صَحِيحٌ صَحِيحٌ صَحِيحٌ صَحِيحٌ صَحِيحٌ اللهِ اللهُ الل

٩١ - حَدَّثَنَا الحَضْرَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّد بن حَاتِم [المُؤَدِّب]<sup>(١)</sup>،
 ثَنَا عمَّارُ بن مُحَمَّدٍ، عن مُحَمَّدِ بن عمرو، عن أبِي سَلَمَةَ،

<sup>=</sup> وقال في ترجمة المتوكل (١٣/٥): «متوكل بن يحيى القنسريني، عن حميد بن العلاء، وعنه بقية قال الأزدي حديثه ليس بالقائم». وروي من وجه لكن فيه ابن السَّمَّاك وهو كذاب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (رقم ٤٨١)، ومسلم (رقم ٢٥٨٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (رقم ۲۵۸۲).

<sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهت هذه النسخة.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: «المؤذن»، وهو خطأ.

٩٢ \_ حَدَّثَنَا مصعبُ بن إبراهيمَ [الزُّبَيْرِيُّ](٢)، حَدَّثَنِي أبي، ثَنَا عبد العزيزِ بن محمدٍ، عن كثيرِ بن يَزِيدَ، عن الوليدِ بن رَبَاحٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «المُؤْمِنُ مِرْآةُ المُؤْمِنُ مَرْآةُ المُؤْمِنُ مَرْآةُ المُؤْمِنُ مَيْكَ لُقِيَهُ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، المُؤْمِنُ مَرْقَهُ مَنْ عَرْائِهِ (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (رقم ٣٧٥)، وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (رقم ١١٢)، وفي «اصطناع المعروف» (رقم ١٧٢)، والبيهقي في «الشعب» (١٠/ ١٣٠)، وأبو الغنائم النرسي في «ثواب قضاء حوائج الإخوان» (رقم ٥).

من طريق عمَّار بن محمد أبو اليقظان ابن أخت سفيان الثوري، عن مُحَمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: سئل رسول الله ﷺ فذكره.

وعمار بن محمد غمزه البيهقي بعد تخريجه للحديث فقال: «وكذلك رواه الوليد بن شجاع، عن عمار بن محمد، عن مُحَمَّد بن عمرو، وعمار بن محمد فيه نظر، وهذا الحديث شاهد مرسل».

لكن زكَّاه ابن معين ومشَّاه أبو حاتم وأبو زرعة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «الزهري»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) حَفِظُه وتعَهَّده. «لسان العرب» (٧/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٢٣٩)، وأبو داود في «السنن» (رقم ٤٩١٨)، وابن وهب في «جامعه» (رقم ٢٣٧)، ومن طريقه البيهقي =

#### بَابٌ آخَرُ في ذَلِكَ

[م/١١/١] عيد العزيز، ثَنَا مُعَلَّى بن أَسَدِ العَمَّيُ، ثَنَا مُعَلَّى بن أَسَدِ العَمَّيُ، ثَنَا مُسَدَّد، ثَنَا وُهَيْبُ /بن خالدٍ، ح وحَدَّثَنَا معاذ بن المثنى، ثَنَا مُسَدَّد، ثَنَا يحيى بن سعيد كلاهما عن عُبَيْد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي على قال يومًا لأصحابه: [م/١٠/١] «أَنْبِتُونِي / بِشَجَرَةٍ تُشْبِهُ الرَّجُلَ المُسْلِمَ، لا يَتَحَاتُ (() وَرَقُهَا، تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بإذْنِ رَبِّهَا»، فَوقَعَ في قَلْبِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتُكَلَّمَا وَثَمَّ أَبُو بكر وثَمَّ عمر رضي الله عنهما، فلمَّا لم يَتَكَلَّمَا بشَيءٍ. قال النبي على النَّخْلَةُ» (۲).

98 - حَدَّثَنَا حَبُّوشُ بِنُ رِزْقِ الله المِصْرِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَان بِن خَلَفٍ، ثَنَا أَبِو يونس الخَفَّافُ، عن يزيد الرَّقَاشِيِّ، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَضَاف مُؤْمِنًا، أو خَفَّ له في شيءٍ مِنْ حَوَائِجِهِ، كان حَقًا على الله أن يُخْدِمَهُ وَصِيفًا في اللهَأْن يُخْدِمَهُ وَصِيفًا في اللهَأْن يُخْدِمَهُ وَصِيفًا في اللهَأْن يُخْدِمَهُ وَصِيفًا في اللهَأَن يُخْدِمَهُ وَصِيفًا في اللهَأْن يُخْدِمَهُ وَصِيفًا في اللهَأَن يُخْدِمَهُ وَصِيفًا في اللهَأَن يُخْدِمَهُ وَصِيفًا في اللهَأَن يُخْدِمَهُ وَصِيفًا في اللهَ أَن يُخْدِمَهُ وَصِيفًا في اللهَانَ يُخْدِمَهُ وَصِيفًا في اللهَ أَن يُخْدِمَهُ وَصِيفًا في اللهَ أَن يُخْدِمَهُ وَصِيفًا في اللهَ أَنْ يُخْدِمَهُ وَصِيفًا في اللهَ أَنْ يُخْدِمُهُ وَصِيفًا في اللهَ أَنْ يُخْدِمَهُ وَصِيفًا في اللهَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>=</sup> في «السنن الكبرى» (٨/ ١٦٧)، وفي «الآداب» (رقم ٩٠)، والبزار في «مسنده» (٣/ ٣٨٥ رقم ٨١٠٩)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٦/١) رقم ١٠٦/١).

من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هُرَيْرَةً.

<sup>(</sup>١) أَي: تساقَطَ، تَحَاتَّتْ عَنهُ ذُنُوبُه أَي: سَقَطَتْ. «تاج العروس» (٤/٥/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (رقم ٦١)، ومسلم (رقم ٢٨١١).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى في «المسند» (٧/ ١٣٢ رقم ٤٠٩٣)، وعنه ابن عدي في =

90 \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد اللهِ الحَضْرَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّد بن أبي بكرِ المُقَدَّمِيُّ، ثَنَا السَّكَنُ / بن أبي السَّكَنِ البُرْجُمِيُّ، عن زِيَادِ بن الله السَّكَنِ البُرْجُمِيُّ، عن زِيَادِ بن الله ميمونِ، عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

(إن الله عَزَّ وجَلِّ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ (۱) (۲) (۲).

= «الكامل» (٥/ ١٣٠)، وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (رقم ٤٢١)، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (٣/ ٥٤).

من طريق الصلت بن حجاج، وحَدَّثَنَا الحَجَّاج الخصاف، عن يزيد الرقاشي، عن أنس.

وهذا إسنادٌ مسلسلٌ بالضعفاء.

قال ابن عدي في ترجمة الصلت: «في حديثه بعض النكرة». «الكامل» (٥/ ١٣٠). وقال في موضع آخر (٥/ ١٣١): «وفي بعض أحاديثه ما ينكر عليه بل عامته كذلك».

ويزيد الرقاشي متفق على ضعفه وقد تركه بعضهم.

وأبو يونس هو الحَجَّاج الخصاف، مجهول كما ذكر الحافظ في «لسان الميزان» (٤٢٧/٤).

(١) اللَّهفان: المكروب «لسان العرب» (٩/ ٣٢٢).

(٢) رواه البزار في «مسنده» (١٤/ ٦٥ رقم ٧٥٢١)، وأبو يعلى في «مسنده» (٧/ ٢٧٥ رقم ٤٢٩٦)، وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (رقم ٢٧)، وفي «اصطناع المعروف» (رقم ٧٩).

من طريق السكن بن إسماعيل، عن زياد النميري، عن أنس.

ورواه ابن شاهين في «الترغيب» (رقم ٥٠٨) ومن طريق مُحَمَّد بن جعفر المدائني، عن سلام بن سُلَيْمَان، عن زياد بن ميمون، عن أنس.

97 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الله الحَضْرَمِيُّ، ثَنَا إسماعيلُ بن هُودٍ الواسِطِيُّ، ثَنَا عبد الحَكِيمِ بن منصورٍ، عن زِيَادِ بن أبي حَسَّانَ، اللهُ اللهُ عَنْ أَنَسِ بن / مَالِكِ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوفًا كَتَبَ اللهُ لهُ ثَلَاثًا وسَبْعِينَ حَسَنَةً، واحِدَةٌ منها يُصْلِحُ اللهُ بِهَا آخِرَتَهُ اللهُ اللهُ اللهُ فِهَا الدَّرَجَاتِ» (١٠). /

= ورواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/ ٣١) من طريق بشر بن محمد السكري، عن زياد بن ميمون، عن أنس.

ورواه أبو الغنائم النرسي في كتاب «ثواب قضاء حوائج الإخوان» (رقم ١٠) عن المستلم بن سعيد، عن زياد بن ميمون، عن أنس.

قلت: زياد بن ميمون هذا كذاب، فقد كذبه غير واحد من النقاد. راجع: «الجرح والتعديل» (٣/ ٥٤٥).

(۱) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ ۳۰۰)، والبزار في «مسند» (۱/ ۲۰۰ رقم ۷۶۷)، وأبو يعلى في «مسنده» (۷/ ۲۰۰)، والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۲۰۷)، وابن حبان في «المجروحين» (۱/ ۳۰۰ ـ ۳۰۰)، وابن عدي في «الكامل» (۱٤۲۶)، وأبو بكر الإسماعيلي في «معجم شيوخه» (۲/ ۵۰۰)، وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (رقم ۲۰٪)، وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (رقم ۲۰٪)، والخرائطي في «المكارم» (رقم ۹۰)، وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (رقم ۲۲)، وفي «اصطناع المعروف» (رقم ۲۸)، وأبو علي الصواف في «حديثه» (ل/ ۸۰/ ب)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (رقم ۹۰)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲/ ۳۹۵).

من طرق عن زياد بن أبي حسان، عن أنس بن مالك.

وزياد هذا كذبه شعبة وغيره، وعبد الحكيم بن منصور كذبه ابن معين وغيره، والحديث قد حكم بوضعه ابن حبان في «المجروحين» =

٩٧ \_ حَدَّثَنَا ثابتُ بن نُعَيْمِ الهَوْجِيُّ، ثَنَا آدمُ بن أبي إياسٍ العَسْقَلَانِيُّ (١) ، ثَنَا أبو الأَشْهَبِ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا نحنُ في سَفَرٍ مع رسول الله ﷺ أَذْ جَاءَهُ رَجُلٌ على رَاحِلَةٍ عَجْفَاءَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ يَمِينًا وشِمَالًا، فَقَالَ رسول الله ﷺ (سول الله ﷺ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلَيَعُدْ بِهِ على مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ، ومَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ على مَنْ لا زَادَ لَهُ»، حتى ذَكر أَصْنَافَ المالِ حتى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا في فَضْلِ (٢). / المالِ حتى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا في فَصْلِ (٢). /

٩٨ \_ حَدَّثَنَا حَفْصُ بِن عَمْرَ بِن الصَّبَّاحِ الرَّقِي، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسى بِن مسعودٍ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بِن عمَّارٍ، عِن أَبِي زُمَيلٍ، ثَنَا مَالِكِ بِن مَوسى بِن مسعودٍ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بِن عمَّارٍ، عِن أَبِي زُمَيلٍ، ثَنَا مَالِكِ بِن مَرْثَدٍ، عِن أَبِيهِ قَال: قَال أَبُو ذَرِّ رضي الله عنه قلت: يا رسول الله مَرْقَدٍ، عِن أَبِيهِ قَال: «الإيمانُ بِالله عَزَّ وجَلّ»، المُ ١٥/١٥ ماذا يُنَجِّي العبد من النارِ؟ / قال: «الإيمانُ بِالله عَزَّ وجَلّ»، المُ ١٥/١٥

<sup>= (</sup>٢/ ١٧١)، والسيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (٢/ ٧٢)، والفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص٦٩) وقالا: موضوع آفته زياد.

<sup>(</sup>۱) عَسْقَلَان بفتح أوله، وسكون ثانيه ثم قاف، وآخره نون هي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين ويقال لها عروس الشام. «معجم البلدان» (١٢٢/٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (رقم ۱۷۲۸)، وأبو داود في «السنن» (رقم ۱۲۲۳)، وأبو عَوَانَة في «المستخرج على صحيح مسلم» (١٩٩/٤ رقم ١٤٩٠)، وأبو يعلى في «مسنده» (٣٢٦/٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٣٨/١٢) الإحسان).

عن أبي الأشهب، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري.

قلت: يا نبي الله إن مع الإيمانِ عَمَلًا؟ قال: "يَرْضَخُ (') [مما] (')
رزقه الله عَزَّ وجَلّ"، قلت: يا رسول الله أَرَأَيْتَ إِن كَان فَقِيرًا لا يَجِدُ
ما يَرْضَخُ به؟ قال: "يَأْمُرُ بالمعروفِ ويَنْهَى عن المنكرِ"،
قلت: يا رسول الله أرأيت إن كان عَييًّا لا يستطيعُ أن يأمرَ بمعروفِ
ولا يَنْهَى عن المنكرِ؟ قال: "يَصْنَعُ لأَخْرَقَ (")"، قلت: يا نبي الله
إن كان أَخْرَقَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْنَعُ شَيْئًا؟ قال: "يُعِينُ مَغْلُوبًا"،
[قلت أَرَأيتَ إن كان ضَعِيفًا لا يَسْتَطِيعُ أن يُعِينَ مَغْلُوبًا] (الله فقال: "ما تريدُ أن تَتْرُكَ / في صَاحِبِكَ من خَيْرٍ يُمْسِكُ الأَذَى
عن النّاسِ"، فقُلْتُ: يا رسول الله إذا فَعَلَ ذلكَ دَخَلَ الجَنَّة، فقال:
"ما من مُؤْمِنٍ أو مُسْلِمٍ يَفْعَلُ خَصْلَةً من هؤلاءِ إلا أَخَذَتْ بيدهِ حتى تُدْخِلَهُ الجَنَّة، المِنادُ ...

 <sup>(</sup>١) رَضَخَ لَهُ مِنْ مالِه، إذا أعطاهُ عَطاءً غيرَ كَثِير، وَيُقَال أرضَخْتُ للرَّجلِ،
 إذا أعطَيْتُه قَلِيلًا من كثيرٍ. «تاج العروس» (٧/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>۲) كذا في (س) و(ه): «بما».

 <sup>(</sup>٣) الخَرْقُ: أَن لَا يُحْسِنَ الرَّجل العَمَلَ والتَّصرُّفَ فِي الأمورِ، الخُرقُ:
 الخُمْق. «تاج العروس» (٢٥/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) لحق في (س)، (ه).

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في «الكبير» (١٥٦/٢ رقم ١٦٥٠) من طريق أبي زُمَيل، عن مالك بن مرثد، عن أبيه، عن أبي ذر.

قال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٣٥): «رجاله ثقات»، وكذا قال المنذري في «الترغيب» (٣/ ١٦٢).

## بَابُ فَضٰلِ التَّكَفُّلِ بَأَمْرِ الأَرَامِلِ

99 \_ حَدَّثَنَا عليُّ بن عبد العزيزِ، وأبو مسلم الكَشِّيُّ قالا: حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، ح وثنا بَكْرُ بن سَهْلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا عبد الله بن يوسف كلاهما عن مَالِكِ بن أنسٍ، عن ثَوْرِ بن زَيْدٍ الدِّيليِّ، عن أبي الغَيْثِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (السَّاعِي / على الأَرْمَلَةِ والمِسْكِينِ كالمُجَاهِدِ في سبيلِ اللهِ (۱).

۱۰۰ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بن أَيُّوبَ العَلَّافُ المِصْرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بن عُقْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بن فُلَيْح، عن ثَوْرٍ بن زَيْدٍ، عن أبي الغَيْثِ، عن أبي الغَيْثِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: / «السَّاعِي [١/١/١٠] على / الأَرْمَلَةِ والمِسْكِينِ كالمُجَاهِدِ في سبيلِ اللهِ أو كالذي يقومُ [١/١٠/١٠] الليلَ، ويصومُ النَّهَارَ»(٢).

۱۰۱ \_ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن المُعَافَى بن سُلَيْمَانَ، ثَنَا أبي، ثَنَا موسى بن أَعْيَنَ، عن الخليل بن مُرَّةَ، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَفَرَ قَبْرًا

<sup>=</sup> ورواه ابن حبان في «صحيحه» (٩٦/٢ الإحسان)، والحاكم في «المستدرك» (٦٣/١) من طريق الأوزاعي، حَدَّثَنِي أبو كثير السحيمي، عن أبيه قال: سألت أبا ذر.

وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (رقم ٥٣٥٣)، ومسلم (رقم ٢٩٨٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (رقم ٢٠٠٦).

ار ۱۱/۱۱/۱۱ وَمَنْ عَسَلَ مَيْتًا في الجَنَّةِ، وأَجْرَى له مِثْلَ أَجْرِو إلى يوم / القيامةِ، السلامَنْ عَسَلُ مَيْتًا خرج / من الخطايا كيوم ولكَنْهُ أُمُّهُ، ومَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ الله عَدَدَ أَثْوَابِهِ من الجَنَّةِ، ومَنْ عَزَّى حَزِينًا أَلْبَسَهُ الله لباسَ كَسَاهُ الله عَدَد أَثُوَابِهِ من الجَنَّةِ، ومَنْ عَزَّى حَزِينًا أَلْبَسَهُ الله لباسَ التَّقْوَى، وصلَّى على روجِهِ في الأرْواجِ، ومَنْ عَزَّى مُصَابًا كَسَاهُ الله عَزَّ وجَل حُلَّتَيْنِ من حُلَلِ الجَنَّةِ، لا تَقُومُ لهما الدُّنْيَا، ومَنْ اتَبَع جَنَازَةً حتى يُقْضَى دَفْنُهَا كُتِبَتْ له ثَلاثَةٌ قَرَارِيطَ القِيْرَاطُ منها أَعْظَمُ من جَبَلِ أُحُدٍ، ومن كَفَلَ يَتِيمًا أو أَرْمَلَةً أَظَلَّهُ الله بِظِلِّهِ وأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ، ومن أَصْبَحَ صَائِمًا أو أَطْعَمَ مِسْكِينًا، واتَّبَعَ جَنَازَةً، وعَادَ مَرِيضًا لم يَتْبَعْهُ ذَنْبٌ» (۱).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الأوسط» (۱۱۷/۹)، وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (رقم ٤١٨)، والحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص١١١).

من طريق الخليل بن مُرَّة، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن جابر.

والحديث استغربه الحافظ ابن حجر، وقال في إسماعيل بن إبراهيم: هو مجهول.

والخليل ضعيف.

قال أبو زرعة: «شيخ صالح».

وقال البخاري: «منكر الحديث».

وقال أبو حاتم: «ليس بقوي».

وقال ابن عدي: «ليس بمتروك».

وفد ضعفه يحيى بن معين.

وقال البخاري: فيه نظر. راجع: «ميزان الاعتدال» (١/ ٦٦٧ \_ ٦٦٨).

# بَابُ فَضْلِ التَّكَفُّلِ بَأَمْرِ الأَيْتَام

ابن عُينْنَةَ، حَدَّثَنَا بشرُ بن موسى، ثَنَا الحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سفيانُ يَعْنِي ابن عُينْنَةَ، حَدَّثَنِي صَفْوَانَ بن سُلَيْم، عن امرأة يقال لها أُنيْسَةُ، عن أم سعيد بنت مُرَّةَ الفِهْرِيِّ، عن أبِيهَا، أن رسول الله ﷺ قال: «أَنَا وكَافِلُ الْيَتِيمِ لهُ أو لِغَيْرِهِ في الجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ»(۱)، وأشَارَ سُفْيَانُ بإصْبَعَيْهِ.

(۱) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم ۱۳۳)، والحميدي في «المسند» (۲/ ۳۲۰)، (۲/ ۳۲۰)، ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (۲۰/ ۳۲۰)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (۲/ ۸۰۱ رقم ۹۰۶ بغية الباحث)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲/ ۸۳۸ رقم ۸۳۸)، والروياني في «مسنده» (۲/ ۳۶۶ رقم ۱۶۸۳)، والبغوي (٥/ ۳۰۰ رقم ۲۱۷۳)، وابن قانع (۳/ ۸۰) كلاهما في «معجم الصحابة»، البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ۳۸۳)، والحسين المروزي في كتاب «البر والصلة» (رقم ۲۰۰)، وابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ ۲۵۱)، وأبو نُعَيْم في المعرفة وابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ ۲۵۱)، وأبو نُعَيْم في المعرفة (٥/ ۲۵۸۲).

من طريق ابن عيينة عن صفوان بن سليم، عن امرأة يقال لها أنيسة، عن أم سعيد بنت مرة الفهري، عن أبيها.

ولم ينفرد به صفوان بن سليم بل توبع عليه فقد رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده الكبير» كما في «الإصابة» (٦٢/٦): من طريق يزيد بن زريع، عن محمد بن عمرو، عن صفوان دون ذكر أنيسة به.

ورواه ابن أبي شيبة أيضًا في «مسنده» كما في «الإصابة» (٦٢/٦): عن محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو مثله.

ورواه مُطَيَّن أيضًا كما في «الإصابة» (٢/ ٦٢): عن هارون بن إسحاق، =

.....

= عن المحاربي، عن محمد بن عمرو به.

وأنيسة قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص١٣٤٥): «لا تعرف». روى البيهقي في «السنن» (٦/ ٢٨٣) من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي، عن الحميدي أنه قال: «قيل لسفيان: فإن عبد الرحمن بن مهدي يقول: إن سفيان أصوب في هذا الحديث من مالك. قال سفيان: وما يدريه أدرك صفوان؟ قالوا: لا، ولكنه قال: إن مالكًا قاله عن صفوان، عن عطاء بن يسار، وقاله سفيان، عن أُنيْسَةَ، عن أم سعيد بنت مرة، عن أبيها، فمن أين جاء بهذا الإسناد؟ فقال سفيان: ما أحسن ما قال لو قال لنا: صفوان

عن عطاء بن يسار، كان أهون علينا من أن يجيء بهذا الإسناد الشديد».

ورواه ابن عجلان، واختلف عنه؛ فرواه مُحَمَّد بن جحادة، عن ابن عجلان، عن سعيد المَقْبُرِي، عن ابنة مرة، عن أبيها، والحديث لابن عينة لأنه ضبط إسناده. ورواه مُحَمَّد بن عمرو، عن صفوان، عن ابنة مرة، عن النبي على ولم يذكر أباها، ولا ذكر بينها وبين صفوان أحدًا. قولُ ابن عينة أصح».

وقال ابن رجب في «شرح العلل» (٢/ ٨٤٢): «ورجَّحَ الحفَّاظ كأبي زرعة، وأبي حاتم قول ابن عيينة في هذا الإسناد على قول مالك».

وقال ابن عبد البر في الموضع السابق: «وحديث صفوان هذا يتصل من وجوه، ويسند من غير رواية مالك؛ من حديث الثقات سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ وغيره».

وهذا ما رجحَّه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان راجع: «العلل» (٥/ ٣٣٦).

١٠٣ \_ حَدَّثَنَا جعفرُ بن محمدٍ الفِرْيَابِيُّ، ثَنَا حِبَّانُ بن موسى،
ثَنَا ابن المُبَارَكِ، عن سعيد بن أبي أيوب، عن يحيى بن أبي سُلَيْمَانَ،
عن زيد / بن أبي العَتَّابِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن المُمالِينِ النبي عَلَيْ قال: «خَيْرُ بيتٍ في المُسْلِمِينَ بيتٌ فيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إليهِ،
وشَرُّ / بيتٍ في المسلمينَ بيتٌ فيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إليهِ»، ثم قال بِإصْبَعَيْهِ: السلامالالله وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا»(١).

١٠٤ \_ حَدَّثَنَا أحمدُ بن عبد الوهّابِ بن نَجْدَةَ الحَوْطِيُّ (٢)، ثَنَا أَبِي، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَيَّاشٍ، عن الحَسَنِ بن دِينَارٍ، /عن الأَسْوَدِ بن عبد الرحمنِ، عن هِصَّانَ بنِ كَاهِلٍ، الم/١١/با

(۱) رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص٢٣٠)، ومن طريقه كل من: ابن ماجه في «السنن» (٢/ ١٢١٣ رقم ٣٦٧٩)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ١٣٧٧)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم ١٤٦٧)، والحسين المروزي في «البر والصلة» (رقم ٢٠٨)، والطبراني في «الأوسط» (٩٩/٥)، وابن أبي الدنيا في كتاب «العيال» (رقم ٢٠٧)، وابن عدي في «الكامل» (٩/ ٨٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ٤٣).

من طريق ابن المبارك، عن سعيد بن أبي أيوب، عن يحيى بن أبي سُلَيْمَان، عن زيد بن أبي العتاب، عن أبي هُرَيْرَةً.

ويحيى بن أبي سُلَيْمَان هذا قال فيه البخاري: «منكر الحديث»، وقال أبو حاتم «مضطرب الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه»، وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات». راجع: «تهذيب الكمال» (٣٧٢/٣١).

(٢) حَوْظُ هي قرية بحمص أو بجبلة من ساحل الشام في طيّ. «معجم البلدان» (٢/ ٣٢٢).

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَقْرَبُ الشَّيْطَانَ مَائِدَةً فِيهَا يَتِيمُ»(١).

۱۰٥ ـ حَدَّثَنَا المِقْدَامُ بن داود المِصْرِيُّ، ثَنَا خالد بن نِزَادٍ، ثَنَا [عبد الله] بن عَامِرٍ الأَسْلَمِيُّ، عن الزهريِّ، عن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "والذي بَعَثَنِي أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ولانَ له في الماحقُ لا يُعَذِّبُ اللهُ يومَ / القِيَامَةِ من رَحِمَ اليَتِيمَ، ولانَ له في الكَلَم، ورَحِمَ يُتْمَهُ وضَعْفَهُ، ولم يَتَطَاوَلُ على جَارِهُ بِفَصْلِ ما أَعْطَاهُ اللهُ "".

107 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن عثمانَ بن صالح، ثَنَا أبو الأَسْوَدِ، ثَنَا أبو الأَسْوَدِ، ثَنَا أبو الأَسْوَدِ، ثَنَا ابن لَهِيعَةَ، عن خالدِ بن أبي عِمْرَانَ، عن القاسِم، عن أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال: قال / رسول الله ﷺ: «مَنْ مَسَحَ رأسَ اليَتِيمِ كَتَبَ اللهُ لهُ بِكُلِ شَعْرَةٍ من رَأْسِهِ حَسَنَةً، ومن كانَ عِنْدَهُ يَتِيمُ أو يَتِيمَةً

(١) رواه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٢٤) من هذا الوجه في ترجمة الحسن بن دينار فهو آفته وهو متروك.

(٢) في المطبوعة: ﴿عُبَيْدُ اللهِ ﴾.

(٣) رواه الطبراني في «الأوسط» (٣٤٦/٨ رقم ٨٨٢٨) من طريق خالد بن
 نزار، عن عبد الله بن عامر، عن الزهري به.

وعبد الله بن عامر هذا جرحه أكثر أهل العلم.

لهُ أو لِغَيْرِهِ كنتُ أَنَا وهو في الجَنَّةِ هكذا (1)، ونَصَبَ [إصْبَعَيْهِ] وَوَرَنَهُمَا.

۱۰۷ \_ حَدَّثَنَا يوسفُ بن يعقوبَ القاضِي، ثَنَا سُلَيْمَان بن حربٍ، ثَنَا حَمَّاد بن سَلَمَةَ، عن أبي عمرانَ / الجَوْنيِّ، عن رَجُلٍ، [س/١٠/١٠] عن أبي هُرَيْرَةَ: أن رَجُلًا، شَكَا إلى رسول الله ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ، عن أبي هُرَيْرَةَ: أن رَجُلًا، شَكَا إلى رسول الله ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهِ، / فقال: «إنْ أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ فَأَطْعِمِ المِسْكِينَ، وامْسَحْ بِرَأْسِ اله/١١/١٠] اليَتِيمِ»(٣).

(۱) رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص٢٣٠)، ومن طريقه كل من أحمد في «المسند» (٣٦/ ٤٧٤ رقم ٢٢١٥٣)، وابن أبي الدنيا في كتاب «العيال» (رقم ٢٠٩)، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (٨/ ١٧٨)، والبغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢١٠)، ورواه الطبراني في «الأوسط» (٣/ ٢٨٥)، وفي «الكبير» (٨/ ٢٠٠)، وأبو بكر النصيبي في «حديثه» (ق٣١١/ أ - ب).

من طريق يحيى بن أيوب، عن عُبَيْد الله بن زحر، عن علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم، عن أبي أمامة.

لكن هذا إسناد واو من أجل الألهاني، وعُبَيْد الله أيضًا متكلم فيه.

وله شاهد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «العيال» (رقم ٢١٤)، وأبو نُعَيْم في «أخبار أصبهان» (١/ ٢٥١ ـ ٢٥٢) من طريق مِنْدَل بن علي، عن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن أبي رافع، عن أبي داود، عن بريدة الأسلمي.

وإسناد المصنف أجود من هذه الأسانيد وأنظف.

(٢) في المطبوعة: «أصبعين»، وهو خطأ.

(٣) رواه أحمد في «المسند» (٢١/١٣ ـ ٢٢ رقم ٧٥٧٦) ومن طريقه =

١٠٨ ـ حَدَّثنَا معاذُ بن المُثنَّى، ثَنَا مُحَمَّد بن كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عن عليِّ بن زيدٍ، عن زُرَارَة بن أبي أَوْفَى، عن مالكِ بن عمرو أو عمرو بن مالكِ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بينَ أبويْنِ مُسْلِمَيْنِ حتى يَسْتَغْنِيَ فَقَد أَوْجَبَ اللهُ لهُ الجَنَّة البتة»(١).

قال أبو القاسم: هَكَذَا روى سُفْيَانُ هَذَا الحَدَيث عن مالكِ بن عمرو أو عمرو بن مالكِ بالشَّكِّ والصَّوَابُ: مَالِكِ بن عمرو القُشَيْرِيُّ.

<sup>=</sup> ابن بشران في «الأمالي» (ص٣٠١ رقم ٢٨٨)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (رقم ١٤٢٦)، والخرائطي في «اعتلال القلوب» (رقم ٢٥) معلقًا، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٦٠)، وفي «الشعب» (٣٨/ ١٣). من طريق حَمَّاد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن رجل، عن أبي هُرَيْرَةَ.

ورواه أبو سعد البغدادي في «مجلسان من فوائده» (ق٧٧/ب) من طريق حماد بن سلمة، ثنا محمد بن واسع، أنّ أبا الدرداء كتب إلى سلمان رضي الله عنهما، أنّ رجلًا شكا إلى النبي على قسوة قلبه. فذكره.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص ٢٣٠)، وأحمد في «المسند» (١٩٠/ ٣٧٠ رقم ١٩٠٢)، والطيالسي في «المسند» (١٩٠/ ٥٠٥ \_ ١٥٩ رقم ١٤١٩)، والطبراني في «الكبير» (١٩/ ٣٠٠)، وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (١/ ٢٢٧ رقم ٢٢٩)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (١/ ٥٤١ \_ ٢٤٥ رقم ٣٢٦٢ السفر الثاني)، وعنه البغوي في «معجم الصحابة» (٥/ ٢١٩)، وابن قانع في «المعجم» أيضًا (٣/ ٥٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ١٥٠ رقم ١٤٧٨) والبيهقي في «الشعب» (١٨٨٨). من طرق عن علي بن زيد بن جُدْعَان، عن زرارة بن أوفي، عن مالك بن الحارث. وعلى بن زيد ضعيف.

١٠٩ \_ حَدَّثَنَا جعفرُ بن الفضلِ المُؤَدِّبُ [المُخَرَّمِيُّ (١)](١)، ثَنَا عبد الرحمنِ بن مالكِ بن شَيْبَةَ الحِزَامِيُّ، ثَنَا مُحَمَّد بن طلحةَ التَّيْمِيُّ، عن عبد المجيدِ بن أبي عَبْسِ بن جَبْرِ الأنصاريِّ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ قال: وقَفَ غُلَامٌ على النبي عَلَيْ في المسجد، فقال: السلامُ عليكَ يا رسول الله، إنِّي غُلامٌ يَتِيمٌ /مِسْكِينٌ، وإنَّ لي أمَّا أَرْمَلَةً [مسكينة](٣)، فآتِنَا مما أَتَاكَ اللهُ، مَدَّ اللهُ لكَ في الرِّضَا عَنْكَ حتى تَرْضَى، فَقَالَ: «يا غُلَامُ أَعِدْ عليَّ كلامَكَ، إنَّكَ يقولُ على لِسَانَكَ مَلَكٌ»، فَأَعَادَ كَلَامَهُ، فَقَالَ رسول الله ﷺ: / «هَلُمُّوا مِمَّا في بيتِ آل رسول الله ﷺ، فَأْتِيَ بِحَفْنَةٍ فَرَآهَا أَكْثَرَ من ملءِ الكَفّ، وأَقَلَّ / من ملءِ الكَفَّيْنِ فَقَالَ: «خُذْهَا يا غُلَامُ، فَفِيْهَا غَدَاؤُكِ وَغَدَاءُ السَّاالَا أُمِّكَ و[أُخِيكَ](1) وعَشَاؤُكَ وأُمِّكَ و[أُخِيكَ](٥)، وسَأُعِينُكُمْ على ما فيها من دُعَاءٍ»، وخرج حتى إذا كان ببابِ المسجدِ لَقِيَهُ سعدُ بن أبي وقاصٍ، فَمَسَحَ على رَأْسِهِ، فلا أَدْرِي أَعْطَاهُ شَيْئًا أَمْ لا، ثم جَاءَ

<sup>(</sup>۱) المُخَرَّم بضم أوله، وفتح ثانيه، وكسر الراء وتشديدها: وهي محلة كانت ببغداد بين الرّصافة ونهر المعلّى. «معجم البلدان» (٥/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «المحرمي»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ليست في المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) كذا في (س)، وفي (هـ). وأما في (ظ)، و(ع) والمطبوعة: «أختك».

<sup>(</sup>٥) كذا في (س)، وفي (ه) وأما في (ظ)، و(ع) المطبوعة: «أختك».

«أَلَمْ أَرَكَ حينَ لقيتَ الغُلامَ مَسَحْتَ على رأسِهِ»، قَال: بلى قال: «فإنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ يَدُكَ عَلَيْهَا حَسَنَةً»(١).

فَوِنْ هُنَالِكَ يُسْتَحَبَ المَسْحُ على رأسِ اليَتِيمِ(٢).

## بَابُ فَضْلُ تَرْبِيَةِ الْمَنْبُوذِينَ والإنْفَاقِ عَلَيْهِمْ حتى يَكْبَرُوا

۱۱۰ - حَدَّثَنَا أبو عُمَيْرِ الأَنْصَارِيُّ البَصْرِيُّ بمصر، ثَنَا سُلَيْمَان بن داود الشَّاذَكُونِيُّ، ثَنَا عيسى بن يُونُس، عن هشام بن عروة، عن أبيهِ، عن عائشة قال رسول الله ﷺ: «مَنْ رَبَّى صَغِيرًا حتى يقُولَ: لا إله إلا اللهُ لمْ يُحَاسِبْهُ الله عَزَّ وجَلّ»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «الشعب» (۱۳/ ۳۹۰ رقم ۱۰۰۳۲) من طريق عبد المجيد بن أبي عبس، عن أبيه، عن جده.

وعبد المجيد لينه أبو حاتم الرازي.

<sup>(</sup>٢) هذا من كلام مُحَمَّد بن طلحة.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥/ ١٢٩)، وفي «الصغير» (٢/ ٣٢)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ٣٠٤)، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ١٧٨)، والخرائطي في «المكارم» (رقم ٦٦٢)، وأبو الطيب الحوراني في «حديثه» (ل/ ٦٨/ ب).

جميعًا من طريق عبد الكبير بن محمد أبو عمير الأنصاري، عن سُلَيْمَان بن داود الشاذكوني، عن عيسى بن يونس به.

سُلَيْمَان الشاذكوني كذاب لكنه متابع فقد رواه الخلعي في «الخلعيات» (ل/ ٣٢/ب نسخة الأزهرية) من طريق أشعث بن محمد الكلابي، قال: =

### بَابُ /فَضْلِ اصْطِنَاع المَعْرُوفِ

المَحَمَّدِ بن /سعيدِ بن أبي مريمَ قالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يوسف اللهِ بن مُحَمَّد بن يوسف الله اللهِ اللهُ اللهُ عَدَّدَ بن يوسف الله اللهِ اللهِ عَن عَدِي بن ثابتٍ، عن الفِرْيَابِيُّ، ثَنَا عبد الجَبَّارِ بن العبَّاسِ، عن عَدِي بن ثابتٍ، عن عبد اللهِ بن يزيدَ الخَطْمِيَّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

(كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (٣).

= حَدَّثَنَا عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

فالآفة من عبد الكبير.

فإن سُلَيْمَان الشاذكوني متابع برواية أشعث بن محمد \_ وإن كان ضعيفًا \_ فهذا يدل على وهم عبد الكبير.

قال ابن عدي: «منكر بهذا الإسناد ولعل البلاء فيه من أبي عمير هذا فإنه ضعيف».

وقال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» (٢٢٨٦/٤): «وهذا منكر بهذا الإسناد. ولعل البلاء فيه من الراوي عن سُلَيْمَان، وهو أبو عمير عبد الكبير بن مُحَمَّد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك، فإنه ضعيف».

راجع: «الموضوعات» لابن الجوزي (١٧٨/٢)، و«ميزان الاعتدال» (١/٨٠)، و«اللآليء المصنوعة» (١/٧٧)، و«تنزيه الشريعة المرفوعة» (١٣٨/٢).

(١) كذا في (ظ)، و(س)، و(ه) في المطبوعة: «عمر».

(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم ۲۳۱)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم ۲۰۱۳)، وعنه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (المصنف» (رقم ۲۱۱۸)، والطبراني في «الكبير» (۲۲/۲۸)، وابن قانع =

المَّدُونِ عَنْ اللَّهُ بِنَ عَبِدَ الْعَزْيْزِ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا صَدَقَةُ بِنَ مُوسَى، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ، عن إبراهيمَ النَّخَعِيِّ، عن عَلْقَمَةَ بِن مُوسَى، عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ إلى غَنِيٍّ أو فَقِيرٍ (١).

الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَبُو الجَمَاهِرِ مُحَمَّد بن عثمانَ التَّنُوخِيُّ، ثَنَا سعيد بن بَشِيرٍ، عن قَنَا أَبُو الجَمَاهِرِ مُحَمَّد بن عثمانَ التَّنُوخِيُّ، ثَنَا سعيد بن بَشِيرٍ، عن قَتَادَةَ، عن الحَسَنِ، عن أبي موسى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قال: الله عنه قال: الله عنه قال رسول الله على الله عنه قال المَعْرُوفُ / والمُنْكَرُ خَلِيقَتَانِ للنَّاسِ تُنْصَبَانِ يومَ اللهَ المَعْرُوفُ / والمُنْكَرُ خَلِيقَتَانِ للنَّاسِ تُنْصَبَانِ يومَ اللهَ المَعْرُوفُ / فَلُبَشِّرُ أَهْلَهُ ويَعِدُهُمْ [كذا] (١٠)، وأما المُنْكَرُ فيهِ اللهُ في اللهُ المُعْرُوفُ اللهُ ال

<sup>=</sup> في «معجم الصحابة» (١١٤/٢)، والحسين بن حرب في «البر والصلة» (رقم ٣٠٧)، وأبو نُعَيْم في «أخبار أصبهان» (١/٤٤)، وفي «معرفة الصحابة» (١٨٠٣/٤).

من طريق عبد الجبار بن العباس، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد الخَطْمي.

لكن أصل الحديث في «الصحيحين»، فقد رواه البخاري في «صحيحه» (رقم ٢٠٢١) عن حذيفة.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نُعَيْم في «الحلية» (٧/ ١٩٤)، وابن أبي الدنيا في كتاب «اصطناع المعروف» (رقم ١١).

من طريق فرقد السبخي، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) من (س)، (ه).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «اصطناع المعروف» (رقم ١٦)، وفي «قضاء =

118 \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بن عبدُ البَاقِي الأَذَنِيُّ، ثَنَا المُسَيَّبُ بن واضِحٍ، ثَنَا عليُّ بن بَكَارٍ، عن هشامِ بن حسانَ، عن مُحَمَّد بن سيرين، عن / أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: الهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ: الهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ: الهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ: الهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى الدَّنْيَا أَهْلُ المُعروفِ في الآخِرَةِ، وأَهْلُ المُنْكِرِ في الآخِرَةِ اللهُ المُنْكَرِ في الآخِرَةِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى ا

١١٥ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن داود الصَّدَفِيُّ، ثَنَا الزبير بن محمد العُثْمَانِيُّ، ثَنَا علي بن عبد الله بن الحُبَابِ المدنيُّ، عن مُحَمَّد بن

<sup>=</sup> الحوائج» (رقم ١٥).

من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن هشام وسعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي موسى.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الأوسط» (٥/ ١٥٦)، وفي «الصغير» (٢/ ٤٠)، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (٩/ ٣١٩)، وأبو الغنائم النرسي في «ثواب قضاء حوائج الإخوان» (رقم ١).

من طريق المسيب بن واضح، عن علي بن بكار، حَدَّثنَا هشام بن حسان، عن أبي هُرَيْرَةً.

ولم ينفرد به ابن المسيب فقد توبع عليه تابعه يوسف بن سعيد بن مسلم، عن علي بن بكار، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هُرَيْرَةَ. رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (١/ ١٩٩ رقم ٣٠١).

ومن هنا تعرف ما في قول أبي القاسم الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا علي بن بكار، تفرد به: المسيب بن واضح».

عبد الرحمن بن داود المَدَنِيِّ، عن مُحَمَّد بن عجلانَ، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ قال رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ: «تَدْرُونَ ما يقولُ الأَسَدُ في زَئِيرِهِ؟»، قالوا: الله ورسوله أعلمُ قال: «يقولُ: اللَّهُمَّ لا تُسَلِّظنِي على أحدٍ من أَهْلِ المَعْرُوفِ ١٤٠٠).

١١٦ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الله الحَضْرَمِيُّ، ثَنَا سُفْيَان بن وكيع، ثَنَا حَبُّويَة الرَّازيُّ، ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك، عن مُحَمَّد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لو جَرَتِ الصَّدَقَةُ على يدِ سَبْعِينَ ألفًا كان أَجْرُ آخِرِهِمْ مثلَ أَجْرِ أَوَّلِهِمْ "(٢).

١١٧ \_ حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن سويد الشِّبَامِيُّ (٣)، ثَنَا عبد الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّام بن مُنَبِّهٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، الْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَالَ: «كُلُّ سُلَامَى (١) من النَّاسِ عليهِ صَدَقَةٌ كلَّ يومٍ اللَّهَاسِ عليهِ صَدَقَةٌ كلَّ يومٍ

<sup>(</sup>١) رواه أبو الغنائم النرسي في «ثواب قضاء حوائج الإخوان» (رقم ٣٧) من طريق الزبير بن محمد العثماني، عن علي بن عبد الله بن الحباب بسنده

والزبير مجهول، ولم أجد لشيخه ولا لشيخ شيخه أيضًا ترجمة.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نُعَيْم في «أخبار أصبهان» (١/٤٤٣) عن محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن محمد بن المنكدر عن جابر.

ومحمد هذا وضَّاع كما قال أبو حاتم الرازي. «الجرح والتعديل» (٨/٤).

<sup>(</sup>٣) شِبَام بكسر أوله، وهو جبل عظيم فيه شجر وعيون وشرب صنعاء منه، وبينها وبينه يوم وليلة، وهو جبل صعب المرتقى ليس إليه إلَّا طريق واحد وفيه غيران وكهوف عظيمة جدًّا «معجم البلدان» (٣١٨/٣).

تَطْلُعُ فيهِ الشَّمْسُ، فإن تَعْدِلْ بينَ اثنَيْنِ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وإن تُعِنِ / الرَّجُلَ الله ١٠/١١/١٠ على دَابَّتِهِ صَدَقَةٌ، أو تَرْفَعْ لهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، والكَلِّمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وكل خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إلى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وإمَاطَتُكَ الأَذَى عن 1الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ(1).

١١٨ \_ حَدَّثَنَا /موسى بن جُمْهُورِ السِّمْسَارُ، ثَنَا علي بن حَرْبِ ١/١٠/١ المَوْصِلِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بن عمر الحَبَطِيُّ، ثَنَا أبو مُطَرِّفِ السُّلَمِيُّ، عن زيادٍ النُّمَيْرِيِّ، عن عبد الله بن عمر، عن أُبَيِّ بنِ كَعْب رضي الله عنه قال: مَرَّ بِي رسول الله ﷺ ومَعِيَ /رَجُلٌ، فقال: [مـــ١٠١٠] «يا أُبَيُّ من هذا الرَّجُلُ مَعَك؟»، قلت: غَرِيمٌ لي فَأَنَا أُلَازِمُهُ. قال: «فَأَحْسِنْ إليهِ يا أَبَيُّ». ثم مَضَى رسول الله ﷺ لِحَاجَتِهِ، ثم انصَرَفَ عليَّ وليس مَعِيَ الرَّجُلُ، فقال: «يا أُبَيُّ ما فَعَلَ غَرِيمُكَ وأَخُوكَ؟»، قلت: وما عَسَى أَن يَفْعَلَ يَا رَسُولَ اللهُ؟ تَرَكُّتُ ثُلُثَ مَالِي عَلَيْهِ لله وتركتُ الثَّانِي لرسول الله، وتركتُ الباقِيَ لِمُسَاعَدَتِهِ إِيَّايَ على وَحْدَانِيَّتِهِ فقال: «رَحِمَكَ الله يا أُبَيُّ \_ ثلاثَ مرارٍ(٢) \_/، بهذا أُمِرْنَا»، ثم قال: «يا أُبَيُّ إنَّ اللهَ تعالى جَعَلَ للمعروفِ وجُوهًا من [خَلْقِهِ](٣) حَبِّبَ إليهم المعروف وحَبَّبَ إليهم فِعَالَهُ، فَيَسَّرَ على

(١) عَلَى كُلِّ عَظْم مِنْ عِظام ابْنِ آدَمَ صَدَقَةً، وَالرَّكْعَتَانِ تُجْزِيَانِ مِنْ تِلْكَ الصَّدَقَةِ. «لسانُ العرب» (٢٩٨/١٢).

(٢) رواه البخاري (رقم ٢٧٠٧)، ومسلم (رقم ١٠٠٩).

(٣) في «(ع): «مرات».

(٤) في (س)، (ه): «خليقته».

طُلَّابِ المَعْرُوفِ طَلَبَهُ إليهمْ ويَسَّرَ عليهمْ إعْطَاءَهُ، فهم كالغيثِ السَّالَةُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ إلى الأَرْضِ الجَدْبَةِ / فَيُحْيِيهَا ويُحْيِي [بها](١) يُرْسِلُهُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ إلى الأَرْضِ الجَدْبَةِ / فَيُحْيِيهَا ويُحْيِي [بها](١) اللهَمُ اللهَمَّ وَعَلَلَ اللهَمُ وَعَلَلَهُ مِن خَلْقِهِ بغَّضَ / إليهمُ اللهَمُ وَعَلَلَهُ، وحَظَرَ على طُلَّابِ المَعْرُوفِ طَلَبَهُ المَعْرُوفَ، وبغَّضَ إليهمْ فِعَالَهُ، وحَظَرَ على طُلَّابِ المَعْرُوفِ طَلَبَهُ المَعْرُوفِ طَلَبَهُ المَعْرُوفَ، وبغَضَ إليهمْ إليهمْ إليهمْ إليهمْ إليهمْ عَلَابِ المَعْرُوفِ طَلَبَهُ إليهمْ، وحَظَرَ عليهم [إعطَاءَهُ إياهمْ](٢)؛ فَهُمْ كالغيثِ يَحْبِسُهُ اللهُ عَنَّ وجَلِّ عن الأرضِ الجَدْبَةِ، فَيُهْلِكُ الله عَنَّ وجَلِّ بِحَبْسِهِ الأَرْضَ وَأَهْلَهَا»(٣).

## بَابُ فَضْلِ مَحَاسِنِ الأَفْعَالِ

١١٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِن نُوحِ بِن حَرْبِ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا دَاهِر بِن نُوحٍ بِن حَرْبِ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا مَالِحُ بِن بِشْرِ الطَّبَرَانِيُّ نُوحٍ ح وثنا سلامةُ بِن نَاهِضٍ الْمَقْدَسِيُّ، ثَنَا صَالِحُ بِن بِشْرِ الطَّبَرَانِيُّ قَالاً: ثنا عمر بن إبراهيمَ بن خالدِ القرشيُّ، ثنَا يوسف بن مُحَمَّد بن المُنْكَدَرِ، عن أبيهِ، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: المُنْكَدَرِ، عن أبيهِ، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إنَّ اللهَ بَعَثَنِي بِتَمَامٍ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، ومَحَاسِنِ الأَفْعَالِ»(٤).

<sup>(</sup>١) من (ظ)، و(ع).

<sup>(</sup>٢) من (س)، (م)، و(ه).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٥٢)، ومن هذا الوجه ابن أبي الدنيا في كتاب «اصطناع المعروف» (رقم ٤)، وفي «قضاء الحوائج» (رقم ٤) من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بنحوه دون ذكر القصة. وأبو هارون العبدي هالك.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «الأوسط» (٧/ ٧٤) من طريق عمر بن إبراهيم القرشي، =

العُمَيْرِيُّ، ثَنَا مباركُ بن فَضَالَةَ، عن مُحَمَّدِ بن المُنْكَدِرِ، عن جَابِر اللهُ عَلَيْدِ اللهُ اللهُ عَن مُحَمَّدِ بن المُنْكَدِرِ، عن جَابِر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ اللهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ [الأَخْلَاقِ](٢) ويَكُرَهُ سَفْسَافَهَا(٣)»(٤).

----

= عن يوسف بن مُحَمَّد بن المنكدر به.

وعمر القرشي ويوسف بن محمد كلاهما ضعيف.

- (١) في المطبوعة: «عبد الله».
  - (٢) في (هـ): «الأمور».
- (٣) والسَّفْسَافُ: الرَّدِيءُ مِن كُلُّ شَيْءٍ، والأَمْرُ الْحَقِيرُ، قَالَ الصَّاغَانِيُّ: أَي مَدَاقَّهَا، ومَذَامَّهَا، ومَلَائِمَها، وأَصْلُهُ مِن سَفْسَافِ التَّرَابِ، لَمَا دَقَّ مِنْهُ، قيل: أَصْلُهُ مِن سَفْسَافِ الدَّقِيقِ وَهُوَ مَا يَظِيرُ، ويَرْتَفِعُ مِن غُبَارِهِ عَنْدَ النَّخْلِ. «تاج العروس» (٢٣/ ٤٤١).
- (3) رواه الطبراني في «الأوسط» (٧/ ٧٧)، والبزار (٢/ ٤٠٥ كشف الأستار)، والفسوي في «مشيخته» (رقم ٧٧)، ومن طريقه الخطيب في «المتفق والمفترق» (٣/ ٢١١٣ رقم ١٨١٠)، وابن الأعرابي في «معجمه» (٣/ ٩٤٣ \_ على المنابق وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (رقم ١٠)، وأبو عثمان البحيري في «فوائده» (ل/ ٤٠/أ).

من طريق مبارك بن فضالة، عن مُحَمَّد بن المنكدر، عن جابر.

ولم ينفرد به مبارك بن فضالة فقد توبع عليه.

رواه الطبراني في «الأوسط» (٧/ ٧ رقم ٦٩٠٦)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٥٥)، وابن عساكر في «الشعب» (٢/ ٥٥١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٦٧/٣٨).

من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون، عن محمد بن صالح المدني، عن محمد بن المنكدر، عن جابر نحوه.

[-1/1/4] [بن الوليدُ بن شُجَاعِ النَّضْ ِ الأَزْدِيُّ، /ثنا الوليدُ بن شُجَاعِ [-1/1/4] [بن الوليد](۲)، ثَنَا أبي، /ثَنَا عبد الرحمن /بن زِيَادِ بن أَنْعُمٍ، [-1/1/4]

= قلت: محمد بن صالح هذا متروك الحديث، قال ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٢٦٠):

«شيخ يروي المناكير عن المشاهير، روى عنه عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد».

قلت: هو هنا متابع كما ترى.

ورواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١/ ٩٢). عن أبي عبد الله الغضائري، عن عبد الله بن أبي بكر بن المنكدر، عن عمه محمد بن المنكدر، عن جابر.

(۱) رواه الطيالسي في «مسنده» (۱/ ۸۲ رقم ۸٤)، وأبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۸/٦)، والبزار في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٦/٩)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٥٤).

من طريق عبد الواحد بن زيد، عن عبد الله بن راشد، عن عثمان.

قلت: عبد الواحد مجمع على ضعفه، وعبد الله بن راشد مجهول، قال ابن حبان: «يعتبر بحديثه إذا كان دونه ثقة وفوقه ثقة».

وهذا الأمر مفتقد هنا كما ترى.

(٢) من (ظ)، و(ه).

عن عبد الله بن راشد، أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله على الله عنه يقول: قال رسول الله على الله عنه وخَمْسَ عَشْرَةَ شَرِيعَةً، فيقول الله عَزَّ وجَلّ: لا يَجِيءُ عَبْدٌ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا إلَّا أَدْخَلْتُهُ الجَنَّةَ»(١).

البَصْرِيُّ، ثَنَا أبو حفص عمرو بن عليِّ أبن أبو حفص عمرو بن عليِّ أبن أبو حفص عمرو بن عليٍّ أبن المِنْهَالُ بن بَحْر العُقَيْلِيُّ أبنا حَمَّاد بن سَلَمَة عن أبي سِنَانٍ عن المغيرة بن عبد الرحمنِ بن عُبَيْد، وكان لعُبَيْد صُحْبَةٌ ، حَدَّثَنِي أبي ، عن جَدِّي قال: قال رسول الله ﷺ: «الإيمَانُ ثَلَاثُمِائَةٍ وثَلَاثُ وثَلَاثُونَ شَرِيعَةً ، مَنْ وَافَى شَرِيعَةً مِنْهَا دَخَلَ الجَنَّة » (أ).

قال أبو القاسم الطبراني: بَلَغَنِي عن بعضِ المُتَمَرِّدِينَ على اللهِ

«الاعتقاد» (رقم ١٦٣٤).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (رقم ٩٦٦) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن راشد عن أبي سعيد. وعبد الله بن راشد مجهول.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الأوسط» (٧/ ٢١٥)، والبيهةي في «الشعب» (٦) رواه الطبراني في «الأوسط» (١٩٣١)، والبيهةي في (١٩٣١)، والخطيب في «المتفق والمفترق» (١٩٣١)، وأبو نُعَيْم في «معرفة الصحابة» (٤/ ١٩٠٤)، وابن السكن كما في «الإصابة» (٤/ ٢٥٢)، وابن شاهين كما «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ٢١٧)، واللالكائي في

من طريق المنهال بن بحر، عن حَمَّاد بن سلمة، عن أبي سنان، عن المغيرة بن عبد الرحمن بن عُبَيْد، عن أبيه، عن جده.

أَنَّهُ قال: لَا يُوافِقُهُ في دُنْيَاهُ إِلَّا كَثْرَةُ دُعَاءِ المُسْلِمِينَ عَلَيْهِ، وإنَّمَا اللهِ عَزَّ وجَلِّ لهُ. /

### بَابٌ فِيمَنْ ظَلَمَ رَجُلًا مُسْلِمًا

الله بن عبد الله بن صعيب الأَزْدِيُّ، ثَنَا عبد اللهِ بن صالح، ثَنَا حَرْمَلَةُ بن عِمْرَانَ، عن يزيدَ بن أَبِي حَبِيبٍ، عن أبي الحَيْرِ، عن عُقْبَةَ بن عامرٍ الجُهَنِيِّ قال: قال رسول الله ﷺ:

الإذا رَأَيْتَ الله عَرَّ وَجَلّ يُعْظِي العَبْدَ وهو مُقِيمٌ على مَعَاصِيهِ، فإنَّمَا ذلك اسْتِدْرَاج لهُ منهُ اللهُ الله عَلَيْ: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذَلك اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِمَ أَبُوابَ عَلَيْ شَيْءٍ حَتَى إِذَا فَرِحُوا بِمِ اللهُ عَلَيْ مَعَاصِيهِ فَاللهُ عَلَيْ مَعَاصِيهِ فَاللّهُ عَلَيْ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِمُ أَبُوابَ عَلَيْهِمُ أَبُوابَ عَلَيْهِمُ أَبُوابَ عَلَيْهِمُ أَبُوابَ عَلَيْهِمُ أَبُوابَ عَلَيْهِمُ أَبُوابَ عَلْ شَيْءٍ عَتَى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَلْعَدْنَهُم فَيْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ أَبُوابَ عَلْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ أَبُوابَ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (۲۸/ ۵۷)، والطبراني في «الكبير» (۱/ ۳۳۰)، والروياني في وابن الأعرابي في «معجمه» (۱/ ۱۱۰ – ۱۱۱ رقم ۱۷۲)، والروياني في «مسنده» (۱/ ۱۹۰ رقم ۲۶۰ – ۲۶۱)، والطبري في «التفسير» (۱۱/ ۲۶۱ – ۳۲۱)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (۱۰/ ۳۲۸)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (۲/ ۲۷۲)، والدُّولابِيُّ في «الكنى والأسماء» (۱/ ۳۳۹)، والخرائطي في «فضيلة الشكر» (رقم ۷۰)، وابن سمعون الواعظ في والأمالي» (رقم ۳۱۳)، والبيهقي في «الشعب» (۲/ ۲۹۸)، وفي كتاب «القضاء والقدر» (رقم ۲۲۲)، وفي «الأسماء والصفات» (۲/ ۲۶۱)، وأبو بكر الدقاق في «الثاني من حديثه» (ق ۲۰ / ۲۰).

۱۲٥ \_ حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ الدَّبَرِيُّ، عن عبد الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٌ، عن أبي إسْحَاقَ، عن أبي الطُّفَيلِ عامِرِ بن وَاثِلَةَ قال: قال عَمَّارُ بن يَاسِرٍ: «مِنْ أَكْبَرُ الكَبَائِرِ القُنُوطُ من رَحْمَةٍ اللهِ، واليَأْسُ من رَوْح اللهِ عَزَّ وجَلّ، والأَمْنُ لِمَكْرِ الله تعالى».

المَّنَّا عَدُ بَنَ عَمْ بِنِ الطَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا سَعَدُ بِنِ عَمِرانَ بِنِ عَبِدِ السِّ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمِرانَ بِنِ عَبِدِ السِّ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ عَمِرانَ بِنِ طلحة بِن / عُبَيْدِ اللهِ ، حَدَّثَنِي خُزَيْمَة بِن عُمَارَة بِن خُزَيْمَة بِن ثَابِتٍ، [هـ/١١/١] عن أبيهِ، عن جدهِ قال: قال رسول الله ﷺ: «اتَّقُوا دَعْوَة المَظْلُومِ، فإنَّهَا تُحْمَلُ على الغَمَامِ ويقولُ اللهُ عَزَّ وجَلّ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي فَإِنَّهُا تُحْمَلُ على الغَمَامِ ويقولُ اللهُ عَزَّ وجَلّ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي [س/١١/ب] لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينِ»(١). /

۱۲۷ \_ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْنِ ثَابِتُ بِن نُعَيْمِ الْهَوْجِيُّ، ثَنَا آدمُ بِن أَبِي إِياسَ، ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، /عن سعيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال: اللهُ اللهُ عَلَيْهِ: / «اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، اللهُ اللهُ عَلَيْهِ: / «اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، الهُ اللهُ عَلَيْهِ: / «اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، الهُ اللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» (٤/ ٨٤ رقم ٣٧١٨)، وفي «الدعاء» (٣/ ١٤١٤ \_ \_ 18١٥ رقم ١٤١٥ رقم ١٤١٥ رقم ١٤١٥ رقم ١٤١٥ رقم ١٤١٥ . وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (١٠٤٠ \_ ١٠٤١ \_ ١٠٤١ \_ السفر الثاني)، والدُّولابِيُّ في «الكنى والأسماء» (٣/ ١٠٤٠ \_ ١٠٤١)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (رقم ٥٩٨)، والدِّيْنَورِيّ في «المجالسة» (٧/ ٢٧٩)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢٧٩/١).

من طریق خزیمة بن مُحَمَّد بن عمارة بن خزیمة بن ثابت، عن أبیه، عن جده، عن خزیمة بن ثابت.

 $\hat{\hat{Z}}$  كُفْرُهُ على نَفْسِهِ

۱۲۸ ـ حَدَّثَنَا عليُّ بن عبد العزيزِ، ومعاذُ بن المثنَّى قالا: ثنا عبد الله بن مسلمة القَعْنَبِيُّ، ثَنَا داود بن قيسِ الفَرَّاءُ، عن عُبَيْد الله بن مِقْسَم، عن جَابِرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الظَّلْمُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ القِيَامَةِ»(٢).

۱۲۹ ـ حَدَّثَنَا أحمدُ بن مُحَمَّد بن يحيى بن حَمْزَةَ، ثَنَا أبي، عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأمَرَنِي أن أصلُبَ في الحكم وقال في حديثه حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (۱/ ۳۹۸ رقم ۸۷۹۵)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم ۲۹۳۷)، والطيالسي (٤/ ٩٣ رقم ٢٤٥٠)، ومن طريقه الطبراني في «الدعاء» (٣/ ١٤١ رقم ١٤١٥)، وفي «الأوسط» (٢/ ٤١) من غير طريق الطيالسي، والدارقطني في «العلل» (١٠/ ٣٩٦)، وابن عدي في «الكامل» (٨/ ٣١٤ ــ ٣١٥)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (رقم في «الكامل» (٨/ ٣١٤ ــ ٣١٥)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٧٨/).

جميعًا من طريق أبي معشر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هُرَيْرَةَ. والحديث حسنه المنذري في «الترغيب» (٣/ ١٣٠)، لكن الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٤/ ٢٤٧) عدَّ هذا الحديث من مناكير أبي معشر.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في «صحيحه» (رقم ۲۵۷۸)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٤٨٣)، وأحمد في «المسند» (۲۲/ ۳۵۲ رقم ۱۱٤٦۱)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (رقم ۱۱٤۳).

من طريق داود بن قيس، عن عُبَيْد الله بن مقسم، عن جابر.

/رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: قال ربكم: «وعِزَّتيِ ١٠٠١/١١ وجَلَالِي لأَنْتَقِمَنَ من الظَّالِم فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، ولأَنْتَقِمَنَّ ممَّنْ رَأَى مَظْلُومًا فَقَدِرَ أَنْ يَنْصُرَهُ فلم يَفْعَلْ»(١).

لم يَرْوِ هذا الحديث عن المَهْدِيِّ إلَّا يَحْيَى بن حَمْزَةً.

# بَابُ فَضْلِ شَفَاعَةِ المُسْلِم لأَخِيهِ

۱۳۰ \_ حَدَّثَنَا عبد اللهِ بن مُحَمَّدِ بن سعيدِ بن أبي مَرْيَمَ، ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عن بُرَيْد بن عبد الله بن أبي بُرْدَةَ، عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جَاءَنِي عن أبي بُرْدَةَ، عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جَاءَنِي طَالِبُ حَاجَةٍ فَاشْفَعُوا / لهُ [لِكَيْ](٢) تُؤْجَرُوا ويَقْضِي اللهُ على لِسَانِ [س/٢٢/١] نَبِيهِ ما يشاءُ»(٣).

الوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّد بن يزيدَ الواسطيُّ، عن أمُحَمَّد بن أبي نُعَيْمِ الوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّد بن يزيدَ الواسطيُّ، عن أبي بَكْرِ الهُذَلِيِّ، عن الحسنِ، عن سَمُرَةَ بن جُنْدُبِ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةُ اللِّسَانِ»، قيل: يا رسول الله وما صَدَقَةُ اللِّسَانِ؟ قال:

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» (۱۰/۲۷۸)، وفي «الأوسط» (۱۰/۱)، وعنه أبو نُعَيْم في «أخبار أصبهان» (۲/٥)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (رقم ٦٢٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۷/٥٤).

<sup>(</sup>٢) ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في «صحيحه» (رقم ١٤٣٢).

[ح/١١/ب] «الشَّفَاعَةُ تَفُكُّ بها الأَسِيرَ، وتَحْقِنُ / بها الدَّمَ، وتجُرُّ بها المَعْرُوفَ إلى أَخِيكَ، وتَدْفَعُ عنهُ الكَرِيهَةَ»(١).

## بَابُ [ما جَاءَ في]<sup>(٣)</sup> فَضْلِ رَفْعِ حَوَائِجِ المُسْلِمِينَ إلى السَّلَاطِينِ وتَنَجُّيزِهَا لهم

۱۳۲ - حَدَّثَنَا أبو زُرْعَةَ، ثَنَا إبراهيمُ بن هشامِ بن يحيى [بن يحيى] الغَسَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أبي، عن عروة بن رُويْمِ اللَّخْمِيِّ، عن هشامِ بن عروة، عن أبيهِ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عن هشامِ بن عروة، عن أبيهِ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الهُراراب رسول الله على : «مَنْ كانَ وَصْلَةً / لأَخِيهِ المُسْلِمِ إلى ذي سُلْطَانٍ في الهُراراب مَبْلَغِ بِرِّ أو تَيْسِيرٍ عَسِيرٍ، أَعَانَهُ اللهُ / على إجَازَةِ الصِّرَاطِ يومَ القِيَامَةِ عند دَحْضِ الأَقْدَامِ»(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» (۷/ ٢٣٠)، والبيهقي في «الشعب» (۱/ ١٣٢)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲/ ٢٤٣)، وأبو الغنائم النرسي في «ثواب قضاء الإخوان» (رقم ٢٩).

من طريق أبو بكر الهذلي، عن الحسن، عن سمرة.

قال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٩٤): رواه الطبراني وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ه).

<sup>(</sup>٣) من (م)، و(س).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «الأوسط» (٤/ ٤٨)، وفي «الصغير» (١/ ٢٧٤)، =

۱۳۳ \_ حَدَّثَنَا حَفْصُ بِن عَمْرَ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عبد الرحمن بِن مصعب الْمَعْنِيُّ، ثَنَا إسرائيلُ، عن مُحَمَّد بِن جُحَادَةَ، عن عطية، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ من أَعْظَمِ الجِهَادِ كَلِمَةَ حَقِّ عندَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»(۱). /

= وفي «مسند الشاميين» (٢/٧/١)، وابن حبان في «صحيحه» (٢/ ٢٨٧ رقم ٥٣٠ الإحسان)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» ( ٢٨٧/١)، والخطيب في «تلخيص المتشابه» ( ٢/٨/١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» ( ١/٥١٣)، وأبو الغنائم النرسي في «ثواب قضاء حوائج الإخوان» (رقم ٣٢)، والخلعي في «الخلعيات» ( ق77/أ).

من طريق إبراهيم بن هشام الغساني، عن أبيه، عن عروة بن رويم اللخمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

قلت: إبراهيم بن هشام كذبه أبو حاتم وأبو زرعة.

(۱) رواه أبو داود في «السنن» (رقم ٤٣٤٤)، والترمذي في «جامعه» (رقم ٢١٧٤)، وابن ماجه في «السنن» (٢/ ١٣٢٩ رقم ٤٠١١)، والخطابي في «العزلة» (ص٩٢)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٨/ ١٦٣)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢/ ٢٤٧)، وقوَّام السنة في «الترغيب والترهيب» (٣/ ١٠٨).

جميعًا من طريق إسرائيل، عن مُحَمَّد بن جحادة، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد.

والحديث صححه الترمذي.

## بَابُ فَضْلِ رَدِّ المسلمِ عن عِرْضِ أَخِيهِ المسلم [ونصرِهِ إِيَّاهُ](')/

۱۳٤ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد اللهِ الحَضْرَمِيُّ، [ثنا] (٢) أبو كُريْبِ ثنا يحيى بن المُهَلَّبِ ثنا يحيى بن المُهَلَّبِ ثنا أبو كُدَيْنَةَ يحيى بن المُهَلَّبِ ثنا أبو كُدَيْنَةَ يحيى بن المُهَلَّبِ عن البَجَلِيُّ، عن ليثِ بن أبي سُلَيْم، عن شَهْرِ بن حَوْشَبٍ، عن أم الدَّرْدَاءِ، عن أبي الدَّرْدَاءِ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلمٍ يَرُدُّ عن عِرْضِ أَخِيهِ إلا كانَ حَقًا على اللهِ أن يَرُدُّ عنهُ نَارَ جهنَّمَ يوم للقيامةِ»(٣)، نزلت هذه الآية في هذا المعنى ﴿وَكَاكَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الشَيْمِينَ ﴾ [الروم: ٤٧].

<sup>(</sup>١) ليست في (ه).

<sup>(</sup>٢) ليست في المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «المسند» (٥٥/ ٢٥ م ٥٢٥ رقم ٢٧٥٣١)، وابن أبي حاتم في «التفسير» كما في «تفسير ابن كثير» (٦/ ١٠٠)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم ٢٣٩)، وفي «ذم الغيبة» (رقم ١٠٠)، والخرائطي في «المكارم» (رقم ٨٨٦)، وأبي الحسين الكلابي في «حديثه» (ل/ ١٧٤/ب)، والبغوي في «شرح السنة» (١٠٦/ ١٠١)، وفي «التفسير» (٦/ ٢٧٦).

من طريق ليث بن أبي سليم، عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء.

ورواه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (رقم ٢٠٦)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم ٨٨١)، والمكارم» (رقم ٨٨٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٨٨/٨)، وفي «الشعب» (١٦٨/٨)، وأبو نُعَيْم في «معرفة الصحابة» (٢١٠٤/٤)، وابن عساكر =

١٣٥ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عليِّ الصَّائِغُ، ثَنَا حفصُ بن عمرَ الحَوْضِيُّ، ثَنَا معاذُ بن محمد الهُذَلِيُّ، عن يونسَ بن عُبَيْدٍ، عن الحَوْضِيُّ، ثَنَا معاذُ بن محمد الهُذَلِيُّ، عن يونسَ بن عُبَيْدٍ، عن الحَسَنِ، عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نَصَرَ اللهُ عَلَيْ وهو يَسْتَطِيعُ نُصْرَتَهُ نَصَرَهُ اللهُ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ»(١).

= في «تاريخ دمشق» (٢٦/ ٢٦).

من طريق عُبَيْد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن بلال بن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء.

رواه الترمذي في «جامعه» (رقم ١٩٣١)، وأحمد في «المسند» (٥٢/٤٥)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم ٢٥٠)، وفي «ذم الغيبة» (رقم ١١٤)، والدُّولابِيُّ في «الكنى والأسماء» (١/ ٣٨١)، وأبو الشيخ في «طبقات أصبهان» (٣/ ١٣٥).

من طريق ابن المبارك، عن أبي بكر النهشلي، عن مرزوق أبي بكر التيمي، عن أم الدرداء.

وقال الترمذي: حسن.

قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٢٠١): مرزوق هو والد يحيى بن أبي بُكَيْر، ولكنه مع ذلك لم تثبت عدالته، وهو شبيه بالمجهول الحال.

ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم ٤٢٩)، وابن شاهين في «الترغيب والترهيب» (رقم ٥٠٢).

من طريق سُرَيْج بن يونس عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ابن أبي الدرداء عن أبيه.

(۱) رواه البزار في «مسنده» (۹/ ۳۱ رقم ۳٥٤٤)، والبيهقي في «الشعب» (۱۰۳/۱۰)، والخرائطي في «المكارم» (رقم ۸۸۸)، وأبو الطاهر الذهلي = = في «حديثه» (رقم ٣٤)، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (٣/ ٢٥)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١/ ٢٨٩) عن يزيد بن زريع.

ورواه الطبراني في «الكبير» (١٨/ ١٥٤) عن معاذ بن محمد الهذلي.

والبيهقي في «الشعب» (١٠٣/١٠) عن معاذ بن معاذ، وفي (١٠٤/١٠) عن عبد الحكيم بن منصور.

ورواه البزار في «مسنده» (۱/۹ رقم ۳۵۲۳)، عن مُحَمَّد بن عبد الملك، والبيهقي في «الشعب» (۱۰۳/۱۰)، وأبو بكر البزاز في «فوائده» (رقم ۱۵۸) عن مُحَمَّد بن المنهال.

كلاهما عن يزيد بن زُرَيْع، عن يونس، عن الحسن، عن عمران بن حصين موقوفًا.

قال البيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٦٨): «الموقوف أصح».

- (١) في (س) بداية الإسناد.
- (٢) إلى هنا انتهت نسخة (ظ)، (م)، و(ه).
- (٣) رواه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٦٨)، والدِّيْنَوَرِيِّ في «المجالسة»
   (٤/ ٢٥٤)، وأبو بكر البزاز في «فوائده» (رقم ١٥٧).

من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن حميد، عن الحسن، عن أنس.

(٤) من هنا بداية الجزء الثاني من النسخة الظاهرية (ظ) وفيها بداية إسناد
 الكتاب. وكذا نسخة برلين.

١٣٧ \_ حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بن شعيبِ الأَزْدِيُّ، ثَنَا أبو صالح عبد الله بن صالح، ح، وثَنَا أبو الزِّنْبَاعِ روحُ بن الفَرَجِ المِصْرِيُّ، ثَنَا يحيى بن بُكَيْرٍ قالا: ثنا الليثُ بن سعدٍ، حَدَّثَنِي يحيى بن سُلَيْمِ بن زيد مولى رسول الله عَلَيْ: أنه سمع إسماعيلَ بن بَشِيرِ بن فَضَالَةَ الأَنْصَارِيَّ، يقول: سمعت جابر بن عبدالله، وأبا طلحة الأَنْصَاريَّيْنِ يقولان: قال رسول الله عَلَيْهُ: «ما مِنِ امْرِئٍ يَخْذُلُ مُسْلِمًا في مَوْطِنٍ يُعْدَدُلُ مُسْلِمًا في مَوْطِنٍ يُنْتَقَصُ فيهِ من عِرْضِهِ ويُنْتَهَكُ اللهُ اللهُ في موطن يُحِبُّ فيهِ نُصْرَتَهُ، وما من أَحَدٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا في مَوْطِنٍ يُحِبُّ فيهِ من عِرْضِهِ ويُنْتَهَكُ الهِ اللهِ عَلَيْهِ من عَرْضِهِ ويُنْتَهَكُ الهِ اللهِ عَلَيْهِ من عَرْضِهِ ويُنْتَهَكُ الهِ اللهِ عَلَيْهِ من عَرْضِهِ ويُنْتَهَكُ الهِ اللهُ في مَوْطِنٍ يُحِبُّ فيهِ من عِرْضِهِ ويُنْتَهَكُ الهِ اللهِ عَلَيْهِ من حُرْمَتِهِ إلَّا نَصَرَهُ اللهُ في مَوْطِنٍ يُحِبُّ فيهِ نُصْرَتَهُ اللهُ أَنْ مَن عَرْضِهِ ويُنْتَهَكُ الهِ اللهِ عَلَيْهِ من عَرْضِهِ ويُنْتَهَكُ الهُ أَلِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فيهِ نُصْرَتَهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فيهِ نُصْرَتَهُ اللهُ اللهُ عَمْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فيهِ نُصْرَتَهُ اللهُ اللهُ عَمْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فيهِ نُصْرَتُهُ اللهُ أَلهُ في مَوْطِنٍ يُحِبُّ فيهِ نُصْرَتَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَوْطِنٍ يُحِبُّ فيهِ نُصْرَتَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ في مَوْطِنٍ يُحِبُّ فيهِ نُصْرَتَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في «السنن» (رقم ٤٨٨٤)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٤٧)، وابن المبارك في «الزهد» (ص٢٤٣) ومن طريقه أحمد في «المسند» (٢٦/ ٢٨٨ رقم ١٦٣٦)، والشاشي في «مسنده» (٣/ ٢٨ رقم ١٨٧٧)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم ٢٤١)، وفي «ذم الغيبة» (١٠٥)، وأبو الغنائم النرسي في «ثواب قضاء حوائج الإخوان» (رقم ٢١)، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (١/ ١٨٩).

ورواه الطبراني في «الكبير» (٥/٥٥)، وفي «الأوسط» (٨/ ٢٨٢)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٣٠٠)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم ٨٩١)، والخطيب في «المتفق والمفترق» (٣/ ٢٠٤٢)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٦٧)، وفي «الشعب» (١٠/ ٩٩)، وفي «الآداب» (رقم ٩٨) والبغوي في «شرح السنة» (١٠٨/١٣).

جميعًا عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن بشير، عن جابر بن عبد الله، وأبي طلحة الأنصاري.

۱۳۸ \_ حَدَّثَنَا يوسفُ بن يزيدَ القَرَاطِيسِيُّ، ثَنَا أَسَدُ بن موسى، ثَنَا ابن المُبَارَكِ، عن يحيى بن أيوبَ، عن عبد اللهِ بن سُلَيْمَانَ، عن إسماعيلَ، حَدَّثَهُ عن سهلِ بن معاذِ بن أنس الجهني، عن أبيه قال: السماعيلَ، حَدَّثَهُ عن سهلِ بن معاذِ بن أنس الجهني، عن أبيه قال: السماعيلَ، حَدَّثُهُ عن سهلِ بن معاذِ بن أنس الجهني، عن أبيه قال: السماعيلَ، حَدَّثُهُ عن سهلِ بن معاذِ بن أنس الجهني، عن أبيه قال: السماعيلَ، حَدَّثُهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ [يومَ القِيَامِةِ](۱) / من نَارِ جَهَنَّمَ، ومن قَفًا مُسْلِمًا بِشَيءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ به حَبَسَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ على جِسْرِ جهنمَ حتى يَخْرُجَ ممَّا قَالَ»(۱).

<sup>(</sup>١) من (ب)، و(ع).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في «السنن» (رقم ٤٨٨٣)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ ۳۷۷)، وأحمد (٢/ ٢٠١ رقم ١٥٦٤٩)، وابن المبارك في «الكبير» (ص٢٣٩)، ومن طريقه ابن بشران في «الأمالي» (رقم ٣، رقم ٢٦٩)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ١٩٤)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم ٢٤٨)، وفي «ذم الغيبة» (رقم ٢١١)، وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (رقم ٢٠١)، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (١٨/ ٨٨)، والبيهقي في «الشعب» (١٨/ ٨٨)، والبغوي في «شرح السنة» (١٨/ ١٠٠).

من طريق يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن سُلَيْمَان، عن إسماعيل بن يحيى المعافري، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه.

في إسناده إسماعيل بن يحيى المعافري قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (١/ ٢٤٥): «فيه جهالة»، ثم قال ومن غرائبه ثم ذكر هذا الحديث.

#### بَابُ /فَضْلِ التَّوَدُّدِ إلى النَّاسِ ومُدَارَاتِهِمْ

١٣٩ \_ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، ثَنَا الوليدُ بن سُفْيَانَ القَطَّانُ البَصْرِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ بن صُفْيانَ القَطَّانُ البَصْرِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ بن عمرو الحَنَفِيُّ، عن علي بن زيد بن جُدْعَانَ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَفْضَلُ الأَعْمَالِ بَعْدَ الإيمَانِ باللهِ التَّودُّدُ إلى النَّاسِ»(١).

فرواه عنه جماعة عن سعيد بن المسيب عنه أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا .

رواه البزار في «مسنده» (١٤/ ٢٦٣ رقم ٧٨٥١)، والطبراني في «الأوسط» (٢/ ١٥٦)، وابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان» (رقم ١٤٠)، وفي كتاب «الإشراف» (رقم ١٥٦)، وفي «مداراة الناس» (رقم ٢٦١)، وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (رقم ٢٦٠)، وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «الأمثال» (رقم ١٢٩)، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٥٣)، والبيهقي في «الشعب» (١٤٧/١١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٤٧/١١).

وقال البزار: «وهذا الحديث رواه هشيم عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب مرسلًا، وعُبَيْد بن عمرو ليس بالحافظ، ولا سيما إذا خالف الثقات».

قال ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٥٣): «وهذا منكر المتن والحديث الأول منكر الإسناد على المتن الذي ذكره ولعُبَيْد بن عمرو غير ما ذكرت من الحديث».

قال البيهقى: «في هذا الإسناد ضعف».

وخالفهم هشيم فرواه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب مرسلًا.

<sup>(</sup>۱) رواه علي بن زيد بن جدعان وقد اختلف عنه.

= رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم ٢٥٤٢)، وأحمد في «العلل» (٢/ ٢٨٣ رقم ٢٢٦٦)، وأحمد في «الزهد» (٢/ ٢٨٣ رقم ٢٢٦٦ برواية عبد الله)، وهَنَّاد بن السري في «الزهد» (٢/ ٥٩٠)، وابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» (رقم ١٨)، وفي «قضاء الحوائج» (رقم ١٧)، وفي «مداراة الناس» (رقم ٢).

لكن هشيمًا دلس في هذا الحديث فهو لم يسمعه من علي بن زيد بن جدعان.

صرح بذلك الإمام أحمد وعلي بن المديني وابن معين والدارقطني.

قال أحمد فيما نقله عنه ابنه عبد الله في «العلل» (٢/٣/٢): «لم يسمعه هشيم من على بن زيد».

ونقل الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٦٠/١٦) عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب؛ قال: قال رسول الله على: «رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس»؛ قال يعني: ابن المديني: «هذا رواه شيخ ضعيف يقال له: أبو أيوب التمار، وكان عندي ضعيفًا، ولم يسمعه هشيم من علي بن زيد». وقال يحيى بن معين: فيما نقله عنه عباس الدوري في «تاريخه» (٤٩٨١) أنه قال: «ولم يسمع هشيم أيضًا من علي بن زيد حديث «رأس العقل».

وقال الدارقطني في «العلل» (٧/ ٣٠٥): «إنه أصح». يعني المرسل.

ونقل ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٥٣): «قال عيسى: حدَّثتُ عمرو بن عاصم، عن يحيى بن أبي بُكَيْر، عن هشيم، عن علي ابن زيد، عن سعيد، فقال لي عمرو بن عاصم: حدثت به هشيم أنا عن أشعث بن براز حين سمعه، فخرج ولم يسمعه فدلسه».

وقال البيهقي في «الشعب» (رقم ٨٦٣٦)، وفي «السنن» (١٠٩/١٠) من طريق زيد بن الحباب، عن أشعث به. وقال البيهقي: «هذا هو المحفوظ مرسل».

المنام بن المنام بن المنام بن المنام بن المنام بن عمر يعني الأَيْلِيُّ، عَنَا هشام بن عمر يعني الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنِي حفصُ بن عمر يعني الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنِي إبراهيم بن عبد اللهِ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الاقتِصاد في النَّفَقَةِ نِصْفُ المَعِيشَةِ، والتَّوَدُّدُ إلى النَّاسِ نِصْفُ العَقْلِ، وحُسْنُ السُّوَالِ نِصْفُ العِلْمِ»(١).

= ورواه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٧)، والخرائطي في «المكارم» (رقم ٩٣٤)، والبيهقي في «الشعب» (١١/ ٣٤٦).

من طريق أشعث بن براز، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب مرسلًا. قلت: أشعث هذا متفق على ضعفه.

وروى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧/ ٢٢٨): من طريق إبراهيم بن موسى، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب مرسلًا.

(۱) رواه الطبراني في «الأوسط» (۷/ ۲۰)، والبيهقي في «الشعب» (۸/ ۰۰۳)، والرَّامَهُرْمُزِيُّ في «المحدث الفاصل» (ص۳۵۸ ـ ۳۵۹)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۲۶)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱/ ۵۰ رقم ۳۳)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۱/ ۲۱۰).

من طريق مُخَيِّس بن تميم، عن حفص بن عمر، عن إبراهيم بن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

وهذا حديث باطل.

قال أبو حاتم الرازي في «العلل» (٦/ ١٩٩ المسألة ٢٣٥٤): «هذا حديث باطل، ومخيس وحفص مجهولان».

وقال وقال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٨٥): «منكر»، وضعفه المزي في «تهذيب الكمال» (٢٢٠/٢٩).

قلت: لكن رواه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (١٥٠/٢ رقم ٢١٥٢) حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد قال نا ابن لهيعة عن بُكَيْر، عن سُلَيْمَان بن يسار، = ا ۱ ۱ حكَّاثَنَا يَحْيَى بن عبد البَاقِي، ثَنَا المُسَيبُ بن وَاضِحٍ، ثَنَا المُسَيبُ بن وَاضِحٍ، ثَنَا يوسف بن أسباطٍ، ثَنَا سُفْيَانُ الثُّوْرِيُّ، عن مُحَمَّد بن المُنْكَدِرِ، عن جَابِرٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «مُدَارَةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ»(۱).

= قال: «حسن السؤال نصف العلم». وإسناده حسن لا سيما ورواية قتيبة عن ابن لهيعة مشّاها الذهبي.

(۱) رواه ابن حبان في "صحيحه" (۲۱۲/۲ رقم ۲۷۱ الإحسان)، وفي "روضة العقلاء" (ص۷۰)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (رقم ٣٢٥)، وابن الأعرابي في "المعجم" (۲/ ۲۷۱ رقم ۹۸۵)، وأبو زرعة الدمشقي في "الفوائد المعللة" (رقم ۱۰۰)، وابن أبي الدنيا في «مداراة الناس» (رقم ۳)، وعنه قوَّام السنة الأصبهاني في "الترغيب" (٣/ ٢٢٤)، وابن عدي في "الكامل" (٣/ ١٨٧ – ١٨٨)، وأبو الشيخ الأصبهاني في "طبقات أصبهان" (٣/ ١٠٨ – ٢٠٩)، وفي كتاب "الأمثال" (رقم ١٣٠)، وأبو يعلى الخليلي في "المنتخب من الإرشاد" (١/ ٣١١)، وأبو نُعيْم في "الحلية" (٨/ ٢٤٢)، وفي "تاريخ أصبهان" (١/ ٣١٠)، والبيهقي في "الشعب" (١/ ٢٢١)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١/ ٨٨ رقم ۹۱)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٨/ ٢٠٠)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١/ ٢١٠).

جميعًا من طريق المسيب بن واضح، عن يوسف بن أسباط، عن سفيان الثوري، عن مُحَمَّد بن المنكدر، عن جابر.

قال أبو حاتم الرازي في «العلل» (٦/ ١٠٣): «هذا حديث باطل لا أصل له، ويوسف بن أسباط دفن كتبه».

قال ابن عدي: «وهذا يعرف بالمسيب بن واضح عن يوسف، عن سفيان بهذا الإسناد، وقد سرقه منه جماعة ضعفاء رووه عن يوسف، ولا يرويه غير يوسف عن الثوري».

وقال أبو نُعَيْم: «تفرد به يوسف عن الثوري».

## بَابُ فَضْلِ مَعُونَةِ الغُزَاةِ في سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ

الحَسَنِ الخَفَّافُ [البَصْرِيُّ](۱)، ثَنَا أحمد بن صالحٍ قالا: ثنا مُحَمَّد بن الحَسَنِ الخَفَّافُ [البَصْرِيُّ](۱)، ثَنَا أحمد بن صالحٍ قالا: ثنا مُحَمَّد بن السماعيل بن أبي فُدَيْكٍ، /حَدَّثنِي موسى /بن يعقوب الزَّمْعِيُّ، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن عثمان بن عبد الله بن سُرَاقَةَ، عن بُسْرِ بن سعيدٍ، أن زيد بن خالد الجُهَنِيَّ، عبد الله بن سُرَاقَةَ، عن بُسْرِ بن سعيدٍ، أن زيد بن خالد الجُهَنِيَّ،

[ب/۲/۱] [ظ/۲/۱]

= وقال الخليلي: «غريب تفرد به يوسف، وهو زاهد إلا أنه لم يرض حفظه، وقيل: اشتبه عليه وإنما هو: سفيان، عن أبي مالك، عن الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة: أن النبي على قال: كل معروف صدقة».

ورواه موسى بن عيسى الطباع، عن يوسف بن مُحَمَّد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر.

رواه الطبراني في «الأوسط» (١/٦٤٦ رقم ٤٦٣).

يوسف بن مُحَمَّد بن المنكدر ضعيف.

ورواه عبد الرحمن بن عُبَيْد الله الحلبي، عن يوسف بن مُحَمَّد بن المنكدر. رواه ابن عدي في «الكامل» (٨/ ٤٨٤)، وأبو طاهر السلفي في «المشيخة البغدادية» (الجزء الخامس).

ورواه وكيع في «أخبار القضاة» (٣/ ٤٧) من طريق مُحَمَّد بن عيسى النصيبي، حَدَّثنَا سهيل بن سفيان، عن حَمَّاد بن الوليد، عن ابن شُبْرمة، عن ابن المنكدر، عن جابر.

قلت: حَمَّاد بن الوليد متهم بالكذب.

(١) في المطبوعة: «المصرى»، وهو خطأ.

أخبره: أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مثلُ أَجْرِهِ، ومَنْ خَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مثلُ أَجْرِهِ، (١). خَلَفَ غَازِيًا في أَهْلِهِ فَلَهُ مثلُ أَجْرِهِ، (١).

قال ابن شهاب: ثم أُخْبَرَنيهَا /بُسْرُ بن سعيدٍ.

[1/11/6]

١٤٣ \_ حَدَّثَنَا أَحْمدُ بن المُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا هشامُ بن عمَّارٍ، ثَنَا عقبةُ بن علقمةَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يحيى بن أبي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي يحيى بن أبي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن عبد الرحمنِ بن ثَوْبَانَ، وأبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمنِ، عن بُسْرِ بن سعيدٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بن خالدٍ الجُهنِيُّ: عبد الرحمنِ، عن بُسْرِ بن سعيدٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بن خالدٍ الجُهنِيُّ: أن رسول الله عَلِيهُ قال: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا في سبيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، ومن خَلَفَ غَازِيًا في سبيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، ومن خَلَفَ غَازِيًا في عَازِيًا في عَازِيًا في أَهْلِهِ بخيرٍ فَقَدْ غَزَا».

#### بَابُ فَضْلِ مَنْ أَعَانَ حَاجًّا أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا

18٤ \_ حَدَّثَنَا يوسُفُ القَاضِي، ثَنَا مُحَمَّد بن كَثِير، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وثنا أبو مُسْلِم الكَجِيُّ، ثنَا مُحَمَّدُ بن المِنْهَالِ، ثنَا يَزِيدُ بن رُرَيْع، حَدَّثَنِي رَوْحُ بن القاسم، وسُفْيَانُ، عن ابن أبي لَيْلَى، [سرا۱۱/۱۰] / عن عطاء بن أبي رَبَاح، عن زيد بن خالد الجُهَنِيُّ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ فَطَرَ صَائِمًا أو جَهَّزَ غَازِيًا [أَوْ حَاجًا] (٢) كان له

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (رقم ٢٨٤٣)، و«صحيح مسلم» (رقم ١٨٩٥).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (رقم ٢٨٤٣)، و«صحيح مسلم» (رقم ١٨٩٥).

<sup>(</sup>٣) من (ب)، و(س).

مثلُ أَجْرِهمْ من غيرِ أن يُنْتَقَصَ من أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ١٠٠٠.

١٤٥ \_ حَدَّثَنَا عَمْرُ بِن حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا إِسحَاقُ بِن بِشْرٍ، ثَنَا أَبِو مَعْشَرٍ، عَن مُحَمَّد بِن المُنْكَدِرِ، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: / ﴿إِنَّ اللهَ لَيُدَخِلُ بِالْحَجَّةِ الواحِدَةِ ثلاثةً الْجَنَّةَ: الْاللهَ المُنَفِّذَ ذلكَ ﴾ (١/١/ المَيِّتَ والْحَاجِّ عَنْهُ، والمُنَفِّذَ ذلكَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في «جامعه» (رقم ۷۰۸)، وابن ماجه في «السنن» (۱/٥٥٥ رقم ۲۷۲)، والنسائي في «الكبرى» (۳/ ۳۷٥ رقم ۳۳۱۷)، وأحمد في «المسند» (۲۱۲ رقم ۲۲۰۲)، والدارمي في «السنن» (۲/۲۲ رقم ۲۲۰۲)، والدارمي في «السنن» (۲/۲۲ رقم ۱۷۰۳)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم ۱۹۵۵)، وابن خزيمة في «صحيحه» (رقم ۲۲۰۲)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص/۱۱ رقم ۲۷۲)، والبزار في «مسنده» (۹/۲۲۲ رقم ۲۷۲)، والمؤوسط» (۲۷۳)، والطبراني في «الكبير» (٥/ ۲۵۵ رقم ۲۲۷)، وفي «الأوسط» (۲/۷)، وابن حبان في «صحيحه» (۸/۲۱۲ الإحسان)، والبيهتي في «الكبرى» (٤/ ۲٤٠)، وفي «الشعب» (٥/ ۲۲۷ رقم ۲۲۳)، وابن بشران في «الأمالي» (رقم ۲۲۷)، والشهاب» (۱/۲۱۲ رقم ۲۲۲)، والبيها وغيرهم.

من طرق عن عطاء، عن زيد بن خالد.

لكن قال ابن المديني كما في «العلل» (ص٣٢٨ رقم ٩٤): «عطاء بن أبي رباح لم يسمع من زيد بن خالد».

<sup>(</sup>۲) رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم ٣٥٥بغية الباحث)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٥٥٧)، وأبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات أصبهان» (٢/ ٣٦٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٨٠).

المَدْ اللهِ بن أحمد بن حنبلٍ، حَدَّثَنَا عبد اللهِ بن أحمد بن حنبلٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن حبيبِ الأَسَدِيُّ المِصَّيصِيُّ، ثَنَا حَكِيمُ بن خِذَامٍ، عن علي بن زيد بن جُدْعَانَ، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان الفارسِيِّ رضي الله عنه / قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا من كَسْبِ حَلَالٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلائِكَةُ بَقِيَّةً شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّهِ، ومَنْ صَافَحَهُ جِبْرِيلُ رَقَّ قَلْبُهُ، وكَثُرَتْ ومَنْ صَافَحَهُ جِبْرِيلُ رَقَّ قَلْبُهُ، وكَثُرَتْ ومَنْ صَافَحَهُ جِبْرِيلُ رَقَّ قَلْبُهُ، وكَثُرَتْ المُهُوعُهُ] (۱) »، فَقَالَ رَجُلٌ: [يا رسول الله] (۱) [أَلَمْ تَرَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَلَكَ؟ قال: «لُقْمَةٌ أو كِسْرَةُ خُبْزٍ»، فقال آخر] (۱): أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِنْدَهُ ذَلِكَ؟ قال: «فَمَذْقَةٌ من لَبَنٍ»، قَال: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ؟ وَال: «فَشَرْبَةُ مَاءٍ» (۱).

من طريق إسحاق بن بشر، عن أبي معشر، عن ابن المنكدر، عن جابر.
 وإسحاق هذا كذاب، وأبو معشر ضعيف.

<sup>(</sup>١) في (ع): «دمعته».

<sup>(</sup>٢) من (ظ)، و(ب)، و(ع)، و(س).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ظ)، و(ب)، و(ع)، و(س).

<sup>(</sup>٤) رواه البزار في «مسنده» (٢/ ٦٦٤ رقم ٢٥٠١)، وابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان» (رقم ٥٨)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٥١٤)، (٣/ ١٣٨)، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ١٩٢)، وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢٤٧)، والبيهقي في «الشعب» (٥/ ٤٢٨ رقم ٣٦٦)، وفي «فضائل الأوقات» (رقم ٧٢)، وقَوَّام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (٢/ ٥٥٥).

جميعًا عن حكيم بن خذام، عن على بن زيد بن جُدْعَان، عن سعيد بن =

# بَابُ فَضْلِ رَحْمَةِ الصَّغِيرِ، وتَوْقِيرِ الكَبِيرِ، ومَعْرِفَةِ حَقِّ العُلَمَاءِ

الله بن عبد الله بن معيبِ الأَزْدِيُّ، / ثنا عبد الله بن صالح، حَدَّثَنِي ابن لَهِيعَةَ، عن أبي قَبِيلٍ، عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ صالح، حَدَّثَنِي ابن لَهِيعَةَ، عن أبي قَبِيلٍ، عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ عَبِيرَنَا، ويَعْرِفْ لِعَالِمنَا حَقَّهُ»(۱).

١٤٨ \_ حَدَّثَنَا [يَحْيَى] (٢) بن أَيُّوبَ المِصْرِيُّ، ثَنَا سعيد بن أَيُّوبَ المِصْرِيُّ، ثَنَا سعيد بن أبيهِ، أبي مريمَ، أنا يَحْيَى بن أَيُّوبَ، عن المُثَنَّى بن الصَّبَّاحِ، عن أبيهِ، عن جدهِ، عن النبي ﷺ قال: «مِنْ إجْلَالِ اللهِ إجْلَالِ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ، وحَامِلِ القُرْآنِ غيرِ الجَافِي عنهُ ولا الغَالِي فيهِ»(٣). /

[ظ/٣/أ]

[ب/۴/ب] [س/۲٤/أ]

<sup>=</sup> المسيب، عن سلمان الفارسي.

وهذا إسناد واهٍ حكيم ضعفه أحمد وغيره، وعلي بن زيد ليس أحسن حالًا منه.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (۲۱۲/۳۷ رقم ۲۲۷۰۵)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۱۵)، والطحاوي في «شرح المشكل» (۳/ ۳۲۵ رقم ۱۳۲۸)، والشاشي في «مسنده» (۳/ ۱۸۶ رقم ۱۲۷۳)، وابن أبي الدنيا في كتاب «العيال» (رقم ۱۸)، والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۲۱۱)، وعنه البيهقي في «المدخل إلى السنن (رقم ۲۶۲).

من طريق ابن وهب، عن مالك بن خير الزيادي، عن أبي قبيل، عن عبادة بن الصامت.

لكن أبا قبيل لم يسمع من عبادة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «محمد». وهو خطأ

<sup>(</sup>٣) كتب في حاشية (ظ): «صوابه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن =

١٤٩ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى بن المُنْذِرِ القَزَّازُ البَصْرِيُّ، ثَنَا أبو الرَّحَّالِ، عن أنس بن مالكٍ قال: ثَنَا رسول الله ﷺ: «مَا أَكْرَمَ شَابٌ شيخًا [لِسِنِّه](١) إلا قَيَّضَ اللهُ لَهُ لَهُ وَعَد سِنِّهِ](٢) من يُكْرِمُهُ»(٣).

جميعًا من طريق يزيد بن بيان أبو خالد العقيلي، عن أبي الرَّحَّال الأنصاري، عن أنس.

<sup>=</sup> جده»، والحديث لم أجده من هذا الوجه، وقد روي من أَوْجُهِ أُخَر عن جماعة من الصحابة منهم. أبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وطلحة بن عبيد الله بن كُريز.

<sup>(</sup>١) من (ظ)، و(س).

<sup>(</sup>٢) من (ظ)، و(س).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في «جامعه» (رقم ٢٠٢٢)، ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (٩٨/٣٢)، والطبراني في «الأوسط» (٦/ ٩٤)، والقطيعي في جزء «الألف دينار» (رقم ٢٧٦)، وعنه ابن بشران في «الأمالي» (رقم ٢٠٠٣، الآلف دينار» (رقم ٢٧٦)، وعنه ابن بشران في «الأمالي» (رقم ٣٠١٠)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٣٧٥)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٤٥٢)، وابن أبي الدنيا في كتاب «العمر والشيب» (ص٥٠)، والخطيب في «المتفق والمفترق» (٣/ ١٨٤)، والبيهقي في «الشعب» والخطيب في «الآداب» (رقم ٨٨)، والسجري في «الأمالي» (٣/ ٢٦٧)، وأبو نُعَيْم في «أخبار أصبهان» (٢/ ١٨٥)، والقضاعي في «مشيخته» (مسند الشهاب» (٢/ ١٩٩)، ومُحَمَّد بن عبد الباقي الأنصاري في «مشيخته» (رقم ٢٥١)، والنعالي في «حديثه» (ل/ ١٢٥).

# بَابُ فَضْلِ تَوْسِعَةِ المَجَالِسِ لِلْعُلَمَاءِ

١٥٠ \_ حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن دُحَيْمِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أبي، ثَنَا أبي، ثَنَا ابن أبي فُدَيْكِ، عن الضَّجَّاكِ بن عثمانَ، عن سَعِيدٍ المَقْبُرِي، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ: «لَا تَوسَّعُ المَجَالِسُ إلا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي العِلْمِ لِعِلْمِهِ، ولِذِي السِّنِّ لِسِنِّهِ، ولِذِي السُّنُ لِسِنِّهِ، ولِذِي السُّلُطَانِهِ»(١). /

[1/44/6]

# بَابُ فَضْلِ إِلْقَاءِ الرَّجُلِ الوِسَادَةَ لأَخِيهِ المُسْلِمِ

١٥١ \_ حَدَّثَنَا علي بن عبد العزيز، / وأحمدُ بن حَمْدُونَ قالا: [سائا/با] مُعَلَّى بن مَهْدِيٍّ، ثَنَا عِمْرَانُ بن خالد الخُزَاعِيُّ، عن ثابت البُنَانِيِّ، عن أنس بن مالك قال: دَخَلَ سَلْمَانُ الفارسِيُّ على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو مُتَّكِئُ على وِسَادَةٍ فَأَلْقَاهَا لهُ، فقال سَلْمَانُ: اللهُ أَكْبَرُ صَدَق الله ورسوله، فقال عمر: حَدَّثَنَا يا أبا عبدالله، فقال سلمان: دخلت على رسول الله عليه وهو مُتَّكِئُ على وِسَادَةٍ فَأَلْقَاهَا لهُ وَسَادَةٍ فَأَلْقَاهَا لهُ إلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ لَهُ مَن مُسْلِمٍ يَدْخُلُ على أَخِيهِ فَيُلْقِي لهُ وِسَادَةً إكْرَامًا لهُ إلَّا غَفَرَ اللهُ لهُ اللهُ اللهُ إلَّهُ اللهُ اللهُ إلَّهُ اللهُ اللهُ إلَّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (۱/ ۱۵٦). إلى الحسن بن سفيان، وأبو عثمان الصابوني في المائتين؛ والخرائطي في «مكارم الأخلاق»، وابن لال، والديلمي عن أبي هُرَيْرَةَ.

<sup>(</sup>٢) من (ظ)، (ب)، و(س).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير» (٦/ ٢٢٧ رقم ٢٠٦٨)، وفي «الأوسط» (٣) رواه الطبراني في «الكني والأسماء» = (7/7)، وفي «الصغير» (7/7)، والدُّولابِيُّ في «الكني والأسماء» =

المَكَّيُّ، ثَنَا إبراهيم بن المَعْدِ] المَكِّيُّ، ثَنَا إبراهيم بن المنذر الحِزَامِيُّ، ثَنَا ابن أَبي فُدَيْكِ، عن عبد اللهِ بن مسلمِ بن المنذر الحِزَامِيُّ، ثَنَا ابن أَبي فُدَيْكِ، عن عبد اللهِ بن مسلمِ بن المنذر الحِزَامِيُّ، ثَنَا ابن عمر قال: قال / رسول الله عَلَيْ : «ثَلاثَةُ اللهُ اللهُ عَلَيْ : «ثَلاثَةُ لا تُرَدُّ: الطِّيبُ، والوِسَادَةُ، واللَّبَنُ »(۱).

= (١/ ٢٣٩)، والمؤمل بن إيهاب في «حديثه» (رقم ٣)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٦٩٢)، وأبو الحسن الخِلَعِيُّ في «الخلعيات» (ل/ ١٦٦/أ نسخة الأزهرية)، وقَوَّام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١٥٨/١)، وأبو نُعَيْم في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٣٣٠).

من طريق عمران بن خالد الخزاعي، عن ثابت، عن أنس.

قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٣/ ٢٣٦): «هذا خبر ساقط». وعدَّه من مناكير خالد.

(١) في المطبوعة: «سعيد». وهو خطأ

فذکره.

(۲) رواه الترمذي في «جامعه» (رقم ۲۷۹۰)، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (رقم ۳۱۷۳)، والطبراني في «الكبير» (۲۰۸/۱۲)، وأبو الشيخ في «طبقات أصبهان» (۳۱۷۳)، ومن طريقه أبو نُعَيْم في «أخبار أصبهان» (۹۹/۱)، وابن حبان في «المجروحين» (۲۷/۲)، والدارقطني في تعليقه على «المجروحين» (ص۱۶۹)، والبيهقي في «الشعب» (رقم ۷۷۷۰). من طريق ابن أبي فُدَيْكِ، عن عبد الله بن مسلم، عن أبيه، عن ابن عمر. والحديث استنكره أبو حاتم الرازي كما في «العلل» (۱۸۰۸). ورواه ابن حبان في «ثقاته» (۱۱۰۶) فقال: «ثنا عبد الله بن جابر بطرسوس؛ قال: ثنا مُحَمَّد بن يزيد المستملي؛ قال: ثنا ابن أبي فديك، عن ابن عمر...»

## بَابُ فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

١٥٣ \_ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِم، ثَنَا معاذُ / بن عوذِ اللهِ القُرَشِيُّ قالا: ثنا عَوْفُ المِالِاً عُرَادِيُّ، عن زُرَارَةً بن أَوْفَى، عن عبد الله بن سلام قال: لما قَدِمَ النبي عَلَيْ المدينة انْجَفَلَ النَّاسُ قِبَلِهُ فَكُنْتُ فيمنْ خَرَجَ فَلمَّا نَظَرْتُ النبي عَلَيْ المدينة انْجَفَلَ النَّاسُ قِبَلِهُ فَكُنْتُ فيمنْ خَرَجَ فَلمَّا نَظَرْتُ النبي عَلَيْ المدينة انْجَفَلَ النَّاسُ قِبَلِهُ فَكُنْتُ فيمنْ خَرَجَ فَلمَّا نَظَرْتُ اللهِ عَرَفْتُ أَن وَجْهَهُ / ليسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، فكانَ أَوُّلُ ما / سَمِعْتُهُ اللهِ اللهِ عَرَفْتُ اللهِ عَرَفْتُ الطّعَمُوا الطّعَامَ، وأَفْشُوا السّلامَ، وصِلُوا الأَرْحَامَ، وصَلُوا المَّرَالَ اللهُ اللهِ عَرَفْتُ والنَّاسُ نِيَامُ، تَدْخُلُوا الجَنَّة بِسَلَامٍ» (٢).

= لكن مُحَمَّد بن يزيد المستملي هذا يسرق الحديث كما في «ميزان الاعتدال» (٢٦/٤).

لكن الحديث وقد رواه الروياني في «مسنده» (٢٤ ٤٢٤ رقم ١٤٤١)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥/ ٤٢٧) بسند صحيح قال: حَدَّثَنَا العباس بن محمد، أنا أبو الربيع سُلَيْمَان بن داود بن رشيد، نا خالد بن زياد الدمشقي، عن زهير بن محمد المكي، عن نافع، عن ابن عمر قال: «ثلاثة لا ينبغي لأحد أن يردهن: اللبن، والدهن، والوسادة».

- (١) من (ظ)، (ب)، و(س).
- (۲) رواه الترمذي في «جامعه» (رقم ٢٤٨٥)، وابن ماجه في «السنن» (٢٣/١٥ رقم ١٣٣٤)، وابن أبي شيبة رقم ١٣٣٤)، وأحمد في «المسند» (٢٠١/٣٩ رقم ٢٠١/٢٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم ٢٥٣٨)،، والمدارمي في «السنن» (١٥١/ وقم ١٥٠١)، والطبراني في «الكبير» (١٥٩/١٥)، وفي «الأوسط» (٥/٣١٣)، وفي كتاب «الأوائل» (رقم ٣)، وأبو عُبَيْد في كتاب «المواعظ والخطب» (رقم ١٠)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم ٢١٥)، وابن سعد في «الطبقات» (٥/٣٧٧)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/١٣١)، =

108 \_ حَدَّثَنَا عبد اللهِ بن أحمدَ بن حنبلٍ، والحَضْرَمِيُّ قالا: ثنا شَيْبَانُ بن فَرَّوخَ، ثَنَا سُويْدٌ أبو حَاتِم، عن عَيَّاشِ بن عبَّاسٍ، عن الحَارِثِ بن يزيدَ، عن عُلَيِّ بن رَبَاحٍ، عن جُنَادة بن أبي أُمَيَّةً، عن عُبَادَة بن الصَّامِتِ قال: جاء رجل إلى النبي عَيَّ ، فقال: عن عُبَادَة بن الصَّامِتِ قال: «إيمَانٌ باللهِ، وتَصْدِيقٌ بهِ، وجِهَادٌ في أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فقال: «إيمَانٌ باللهِ، وتَصْدِيقٌ بهِ، وجِهَادٌ في سَبِيلِهِ، وحَجٌّ مَبْرُورٌ»، فلما ولَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «وأَهْوَنُ من ذلكَ إلْمُعَامُ الطَّعَامِ، ولينُ الكَلَامِ»(١).

جميعًا من طرق عن عوف بن أبي جَمِيلَةَ الأَعْرَابِيُّ، عن زُرَارَةَ بن أَوْفَى، عن عبد الله بن سلام.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (۳۷ / ۳۹۰ رقم ۲۲۷۱۷)، وابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۱/ ٦٣ رقم ۱)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم ٥٩٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» . (۲۰۲/۵۲) من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد به.

لكن ابن لهيعة لم ينفرد به فقد توبع عليه تابعه سويد بن إبراهيم أبو حاتم، عن الحارث بن يزيد.

رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (رقم ١٦٣)، وأبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (١/ ٦٣ رقم ٢)، وابن أبي عاصم =

١٥٥ \_ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بِن غَنَّامٍ، ثَنَا أَبِو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَعْلَى بِن عُبَيْدٍ، عِن الحَجَّاجِ بِن دِينَارٍ، عِن مُحَمَّدِ بِن ذَكْوَانَ، عَن شَهْرِ بِن حَوْشَبٍ، عِن عمرو بِن عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النبي ﷺ فَقُلْتُ: ما الإسْلَامُ؟ قال: "إطْعَامُ الطَّعَامِ، ولينُ الكَلَامِ»، قلت: فَمَا الإيمَانُ؟ قال: "الطَّبْرُ والسَّمَاحَةُ»(١). /

[ظ/٤/أ]

<sup>=</sup> في كتاب «الجهاد» (١/ ١٧٧ رقم ٢٥)، والفاكهي في «فوائده» (رقم ١٩٦)، وعنه ابن بشران في «الأمالي» (رقم ١٤٣٢)، والبيهقي في «الشعب» (٤٠٨/١٢)، رقم ٩٦٥٣).

وتابعهما عبد الله بن وهب عنه.

رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (رقم ١٦١) حَدَّثَنَا ضِرَارَ بن صُرَد، عن عبد الله بن وهب، عن موسى بن عُلَى بن رباح، عن أبيه.

ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الرضا عن الله بقضائه» (رقم ٤٩) من طريق عبد الله بن وهب، عن الحارث، عن عُلَي بن رباح.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في «المسند» (۲/ ۲۲۲ رقم ۷۵۷)، وعنه ابن ماجه في «السنن» (۲/ ۹۳۶ رقم ۲۷۷)، وأحمد في «المسند» (۲۲/ ۱۷۷ رقم ۱۹۲۰)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم ۳۰۰)، ومُحَمَّد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ۲۰۶ رقم ۱۶۶)، وابن أبي الدنيا في كتاب «مكارم الأخلاق» (رقم ۲۰)، وابن بشران في «الأمالي» (رقم ۲۰۰، وابيهقي في «الشعب» (۱۰/ ۳۷۶).

من طریق حجاج بن دینار، عن مُحَمَّد بن ذکوان، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن عبسة.

وتوبع شهر بن حوشب عليه.

فرواه البيهقي في «الزهد الكبير» (رقم ٧٠٦)، ومن طريقه ابن عساكر في =

١٥٦ \_ حَدَّثَنَا عبد اللهِ بن أحمدَ بن حنبلٍ، ثَنَا مُصْعَبُ بن عبد الله الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا أبي، عن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عن أبيهِ، عن صُهَيْبِ بن سِنَانٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقولُ: «خِيَارُكُمْ من أَطْعَمَ الطَّعَامَ»(١).

(١) رواه أحمد في «المسند» (٣١/ ٢٧١ رقم ١٨٩٤٢) من هذا الوجه.

ورواه أحمد أيضًا (٣٩/ ٣٤٨ رقم ٢٢٩ ٢٢)، وابن أبي شيبة في «المسند» (١/ ٣٢٦ رقم ٤٨٣)، وعنه ابن ماجه في «السنن» (١/ ١٢٣١ رقم ٣٧٣)، والبزار في «مسنده» (رقم ٢٠٩٤)، والطحاوي في «الشرح» (٤/ ٣٤٠)، والطبراني في «الكبير» (رقم ٢٢٩٧)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٢٢٢ والطبراني في «حديثه» (رقم ٢٤)، ومن طريقه قَوَّام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١/ ٢٦٠)، والحاكم في «المستدرك» (٣٩٨/٣)، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (١/ ٢٦٠)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» وأبو نُعَيْم في «العماكر في «تاريخ دمشق» (٢٤/ ٢٣٨).

جميعًا عن زهير بن محمد، عن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عن حمزة بن صهيب، عن صهيب.

وفيه قصة «أَنَّ صُهَيْبًا كَانَ يُكَنَّى أَبَا يَحْيَى وَيَقُولُ: إِنَّهُ مِنَ الْعَرَبِ، وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ الْكَثِيرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ، مَا لَكَ تُكَنَّى أَبَا يَحْيَى وَلَيْسَ لَكَ وَلَيْسَ لَكَ وَلَيْسَ لَكَ وَلَيْسَ لَكَ وَلَكْ مِنَ الْعَرَبِ، وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ الْكَثِيرَ، وَذَلِكَ سَرَفٌ فِي وَلَكْ؟ وَتَقُولُ: إِنَّكَ مِنَ الْعَرَبِ، وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ الْكَثِيرَ، وَذَلِكَ سَرَفٌ فِي الْمَالِ؟ فَقَالَ صُهَيْبٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَنَّانِي أَبَا يَحْيَى، وَأَمَّا قَوْلُكَ فِي = الْمَالِ؟ فَقَالَ صُهَيْبٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَنَّانِي أَبَا يَحْيَى، وَأَمَّا قَوْلُكَ فِي =

<sup>= &</sup>quot;تاريخ دمشق" (٣٨٥/٤٥) من طريق عبد الله بن مُحَمَّد بن بشر بن صالح الدِّيْنَوَرِيَّ، ثَنَا سعيد بن عمرو بن أبي سلمة، ثَنَا أبي، عن عمر بن يحيى بن الحارث الذماري، عن أبيه، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن كثير بن مُرَّةَ الحَضْرَمِيُّ، عن عمرو بن عبسة السلمي.

۱۵۷ \_ حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا يوسفُ بن /موسَى الْقَطَّانُ، [س/١٠١/١٠] / ثَنَا إِسْحَاقُ بن [سُلَيْمَانَ] (١) الرَّازِيَّ، عن فِطْرِ بن خَلِيفَةَ، عن السُرَانِ مُحَمَّد بن المُنْكَدِرِ، عن جَابِرٍ: عن النبي ﷺ قال: «من مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ: إطْعَامُ المُسْلِمِ السَّغْبَانِ (٢)، قال الله عَزَّ وجَلِّ: ﴿فِ يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾»(٣) [سورة البلد: ١٤].

- (١) في المطبوعة: «سلمان»، وهو خطأ.
- (٢) أَسغَبَ الرجُل فَهُو مُسْغِبٌ إذا دخل فِي المجاعةِ. «تهذيب اللغة» (٨/ ٧١).
- (٣) رواه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٧٠)، وعنه البيهقي في «الشعب» (٥/ ٥٥ رقم ٣٠٩٤)، ومحمد بن إبراهيم الجرجاني في «الأمالي» (ق١٥١) من طريق إسحاق بن سليمان عن فطر بن خليفة.

ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (٢/ ٨٥٧ رقم ٩١٢ بغية الباحث)، وعنه أبو نُعَيْم في «الحلية» (٧/ ٩٠)، وأبو بكر النصيبي في «حديثه» (ل/ ١١٠/ ب).

من طريق يحيى بن هاشم، عن سفيان الثوري، عن مُحَمَّد بن المنكدر، عن جابر مرفوعًا.

والحديث استغربه أبو نُعَيْم.

ورواه البيهقي في «الشعب» (٥٩/٥)، عن علي بن عبد الله المديني، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (١٤٩/٣) عن الحسين بن الجنيد كلاهما عن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عن ابن المنكدر من قوله ولم يرفعه.

<sup>=</sup> النَّسَبِ، فَأَنَا رَجُلٌ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ، وَلَكِنِّي سُبِيتُ غُلَامًا صَغِيرًا قَدْ عَقِلْتُ أَهْلِي وَقَوْمِي، وَأَمَّا قَوْلُكَ فِي الطَّعَامِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَرَدَّ السَّلَامَ» فَذَلِكَ اللَّذِي يَحْمِلُنِي عَلَى أَنْ أُطْعِمَ الطَّعَامَ».

١٥٨ \_ حَدَّثَنَا [عمرُ بن حَفْصٍ] (١) السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بن عَلِيٍّ، ثَنَا عَاصِمُ بن عَلِيٍّ، ثَنَا قَيْسُ بن الرَّبِيعِ، عن المِقْدَامِ بن شُرَيْحٍ، عن أَبيهِ، عن جدهِ قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ من مُوجِبَاتِ المَغْفِرَةِ: إطْعَامَ الطَّعَامِ وبَذْلَ السَّلَام»(٢).

١٥٩ \_ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بن وَثِيمَةَ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنِي أبي وَثِيمَةُ بن موسى بن الفُرَاتِ، ثَنَا إدريسُ بن يحيى الخَوْلَانِيُّ، عن رَجاءِ بن أبي عَظَاءٍ، عن واهِبِ بن عبد الله المَعَافِرِيِّ، عن عبد الله بن عمرو أبي عَظَاءٍ، عن واهِبِ بن عبد الله المَعَافِرِيِّ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَطْعَمَ / أَخَاهُ حتى يُرْوِيَهُ بَعَدَهُ اللهُ من النَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ يُرْوِيَهُ بَعَدَهُ اللهُ من النَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ ما بينَ كلِّ خَنْدَقٍ مَسِيرَةُ مِائَةٍ عَامٍ»(٣).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «حفص بن عمر»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٨٠ رقم ٤٦٩)، والخرائطي في «المكارم» (رقم ١٤٦)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢٠٢/٣)، وأبو نُعَيْم في «تاريخ أصبهان» (١/ ٢٥٠)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١/ ١٨٠).

من طريق سفيان الثوري، عن المقدام بن شُرَيْح، عن أبيه، عن جده.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير» (١٣/ ٥٤ رقم ١٣٥)، وفي «الأوسط» (٢/ ٢٧)، والشوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٥٢٧)، والدُّولابِيُّ في «الكنى والأسماء» (١/ ٣٥٩)، وابن شاهين في «الترغيب» (رقم ٣٧٣)، والخرائطي في «المكارم» (رقم ٣٤٣)، والحاكم في «المستدرك» (١٤٤/٤)، والبيهقي في «الشعب» (٥/ ٦٠ رقم ٣٠٩٦).

من طريق إدريس بن يحيى الخولاني، عن رجاء بن أبي عطاء المؤذن، =

١٦٠ \_ حَدَّثَنَا حَفَصٌ، ثَنَا أَبِو غَسَّانَ مَالِكُ بِن إسماعيل النَّهْدِيُّ، ثَنَا مِنْدَلُ بِن عَليِّ، عن عبد الله بِن يَسَادٍ، مولى عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المُؤْمِنِينَ قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تَزَالُ المَلَائِكَةُ تُصَلِّي على الرَّجُلِ / الرااراا ما دَامَتْ / مَائِدَتُهُ مَوْضُوعَةً»(١).

ا ۱٦١ \_ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ العِجْلُ، ثَنَا خَلَادُ بِن أَسْلَمَ المَرْوَزِيُّ، أَنَا حَلَّادُ بِن أَسْلَمَ المَرْوَزِيُّ، أَثَنَا عبد المجيدِ بِن عبد العزيزِ بِن أَبِي رَوَّادٍ، عن ابن جُرَيْجٍ، الْ١١١/١٠ عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَحَبُّ الطَّعَامَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ما كَثُرَتْ عليهِ الأَيْدِي "(٢).

<sup>=</sup> عن واهب بن عبد الله الكعبي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

والحديث حكم عليه ابن حبان بالوضع في «المجروحين» (١/١)، وكذلك حكم عليه غير واحد من العلماء مثل ابن الجوزي والذهبي والفتني وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (۲/ ٤٥٣ رقم ١٠٢٥)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (۱/ ١٤١ رقم ٩١٧٩) والطبراني في «الأوسط» (١/ ٨٠٨)، والسُلَمِيُّ في كتاب «الأربعون في التصوف» (رقم ٢١)، وأبو نُعَيْم في «الأربعين على مذهب المتحققين من الصوفية» (رقم ٢١)، وقَوَّام السنة في «الترغيب» (٣/ ٤٢).

من طريق مِنْدَل بن علي، عن عبد الله بن يسار، عن عائشة.

والحديث ضعفه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (٤/ ٣٩ رقم ٢٠٤٥)، ومن طريقه =

۱۲۲ \_ حَدَّثَنَا بَكْرُ بن سهلٍ، ثنَا عبد اللهِ بن صالح، ثنَا كَثِيرُ بن سُلَيْم، عن أنس بن مالكٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «الخَيْرُ أَسْرَعُ اللهُ عَلَيْهُ: «الخَيْرُ أَسْرَعُ اللهُ عَلَيْهِ: «الخَيْرُ أَسْرَعُ إلى البَيْتِ الذي يُغْشَى من الشَّفْرَةِ إلى سَنَام البَعِيرِ»(١) (٢).

= البيهقي في «الشعب» (١٣٨/١٢ رقم ٩١٧٥)، والطبراني في «الأوسط» (٧/ ٢٧ رقم ٧٣١٧)، وأبو الشيخ في كتاب «الثواب» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٤/ ٢٨٠)، وأبو نُعَيْم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٧٥).

من طريق عبد المجيد بن أبي رَوَّادٍ، حَدَّثَنَا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.

وتوبع أبو الزبير عليه فقد رواه البيهقي في «الشعب» (١٣٨/١٢ رقم ٩١٧٤) من طريق صالح بن محمد الترمذي حَدَّثنَا مسلم  $_{-}$  وهو ابن خالد الزنجي  $_{-}$  عن ابن جريج عن عطاء قال: قال جابر.

لكن قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٢٨٠/٤): «في الحديث نكارة».

وحسنه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ٨٥٣)، والشيخ الألباني في «الصحيحة» (رقم ٨٩٥).

- (١) بعدها في المطبوعة [السنام: أعلى كل شيء وذروته وسنام البعير أو الحيوان الجزء المرتفع من ظهره].
- (٢) رواه ابن ماجه في «السنن» (٢/ ١١١٤ رقم ٣٣٥٦)، والطبراني في «الأوسط» (٣/ ٢٨٨ رقم ٣١٧٤)، وابن عدي في «الكامل» (١٩٩/٧)، وابن أبي الدنيا في «قري الضيف» (رقم ٤٦)، ومن طريقه قَوَّام السنة في «الترغيب والترهيب» (٣/ ٤٤)، والبيهقي في «الشعب» (١٢/ ١٤٠ رقم ٩١٧٧).

من طريق كثير بن سليم، عن أنس بن مالك.

177 \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد اللهِ، ثَنَا [سُرَيْجُ] بن يونسَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بن يَزيدَ الوَاسِطِيُّ، عن بَكْرِ بن خُنَيْسٍ، عن صَدَقَةَ بن مُوسَى، عن ثابتِ البُنَانِيِّ، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "من اهْتَمَّ لِجَوْعَةِ أَخِيهِ المُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ حَتَّى يَشْبَعَ غُفِرَ لهُ "(٢).

= وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٤/ ٣٣).

واستغربه ابن عساكر في «معجم شيوخه» (٢/١٠٧٧).

ورواه ابن ماجه في «السنن» (٢/ ١١١٤)، والطبراني في «الكبير» (١١٦ / ١٢).

من طريق المحاربي قال: حَدَّثَنَا نهشل بن سعيد، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس.

نهشل بن سعيد هذا كذبه ابن راهويه، وهو متروك الحديث. راجع: «التقريب» (ص٩٠١).

تنبيه: قال المزي في «تحفة الأشراف» (٤/٤/٤): عن جُبارة بن المغلس، عن المحاربي عبد الرحمن بن محمد، عن نَهْشَل بن سعيد، عنه به. (ز) وقع في أصل كتاب (ق)؛ حَدَّثَنَا جبارة، حَدَّثَنَا المحاربي، حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن نهشل، عن الضحاك \_ هكذا هو في جميع الأصول، وهو وهم. والصحيح ما ذكرناه أولًا، والمشهور في هذا رواية جبارة.

قلت: ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان» (رقم ٦٠٠): حَدَّثَنَا علي، قال: أخبرني سَلَّامٌ الطَّوِيلُ، عن زَيدٍ العَمِّيِّ، عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ. مرسلًا.

(١) في المطبوعة: «شُرَيْح».

(۲) رواه أبو يعلى في «مسنده» (۱۶۳/٦ رقم ۳٤۲۰).

ابراهيمَ الغِفَارِيُّ، عن أبي بكرِ بن المُنْكَدِرِ، عن جابر بن عبد الله بن الراهيمَ الغِفَارِيُّ، عن أبي بكرِ بن المُنْكَدِرِ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «منْ أَطْعَمَ الجَائِعَ أَطْلَهُ اللهُ في ظِلِّ عَرْشِهِ».

١٦٥ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد اللهِ، ثَنَا أبو عُبَيْدةَ بن فُضَيْلِ بن اللهِ عَبَيْدةَ بن فُضَيْلِ بن اللهِ اللهِ اللهِ عَيَاضٍ، ثَنَا أبو سعيدٍ، مولى بني هَاشِم، ثَنَا زَرْبِيُّ أبو يحيى قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يُحِبُّ عَبْدًا بَرَّدَ كَبِدًا جَائِعَةً»(١).

المَّ الْمَا الحَضْرَمِيُّ، [ثنا أبو بكر] (٢) ثنا أبو بلالٍ المَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَن يزيدُ الأَشْعَرِيُّ، ثَنَا مُجَاشِعُ بن عمرو، /عن خالدٍ /العَبْدِي، عن يزيدُ الرَّقَاشِيِّ، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لَقَمَ الرَّقَاشِيِّ، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لَقَمَ أَخَاهُ لُقْمَةً حُلُوًا صَرفَ اللهُ عنهُ مَرَارَةَ المَوْقِفِ يومَ القِيَامَةِ»(٣).

<sup>=</sup> عن سريج بن يونس بسنده سواء.

وضعفه البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٥٠٧/٥) من أجل بكر بن خُنيَّس.

<sup>(</sup>۱) رواه الدُّولَابِي في «الكنى والأسماء» (۳/ ۱۱۸۸ رقم ۲۰۸۱) من طريق زربي، عن ابن عباس.

وزربي ضعيف.

<sup>(</sup>٢) من (ب)، و(س).

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ٨٥  $_{-}$  ٨٦)، أبو نُعَيْم في «الحلية» (٣/ ٨٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٢٨)، =

١٦٧ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بن عثمانَ بن صالح، ثَنَا أبو الأَسْوَدِ النَّضْرُ بن عبد الحبَّارِ، ثَنَا ابن لَهِيعَةَ، عن حُييِّ بن عبد الله النَّضْرُ بن عبد الله بن عمرو المُعَافِرِيِّ، عن أبي عبد الرحمن الحُبليِّ، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ في الجَنَّةِ غُرُفًا يُرَى ظَاهِرُهَا من بَاطِنِهَا، وبَاطِنُهَا من ظَاهِرِهَا»، قيل: لمنْ هي يا رسول الله؟ قال: المَنْ أَطَابَ الكَلَامَ، وأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وبَاتَ قَائِمًا والنَّاسُ نِيَامٌ»(١).

١٦٨ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِن عُبَيْدِ بِن آدمَ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا [أبو عُمَيْر](٢) ابن النَّحَّاسِ، ثَنَا أيوبُ بِن سُوَيْدٍ، عِن الأَوْزَاعِيِّ، عِن مُحَمَّدِ بِن المُنْكَدِرِ، عِن جابِرٍ قال: قيل: يا رسول الله:

<sup>=</sup> والشجري في «الأمالي» (۲۰٦/۲ ـ ۲۰۷)، وابن بشكوال في كتاب «الآثار المروية في الأطعمة السرية» (ص١١٣ ـ ١١٤ رقم ١٠).

من طريق مجاشع بن عمرو، عن خالد العبدي، عن يزيد الرقاشي، عن أنس.

وهذا حديث موضوع كذا حكم عليه ابن القيم في «المنار المنيف» (ص٥٨ ط. عالم الفوائد)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص١٨٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» (۱۶/ ۸۰ رقم ۱٤٦٨)، والحاكم في «المستدرك» (۱۳۸۱، ٤٦٦)، وعنه البيهقي «الشعب» (٤٦٨/٤ رقم ٢٨٢)، وفي «البعث والنشور» (رقم ٢٥١).

من طريق عبد الله بن وهب، عن حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «عمير بن النحاس».

ما بِرُّ الحَجِّ؟ قال: «إطْعَامُ الطَّعَامِ، ولِينُ الكَلَامِ»(١).

١٦٩ \_ حَدَّثَنَا حَفْصُ بِن عَمرَ، ثَنَا قَبِيصَةُ بِن عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، لِهِ العِلاء، عِن بُدَيْلِ قال: للهِ الحَجَّاجِ بِن فُرَافِصَةَ، أَخْبَرَنِي أَبو العلاء، عِن بُدَيْلِ قال: قال رسول الله ﷺ: «لأَنْ أَطْعَمَ أَخًا لِي في اللهِ لُقْمَةً أَحَبُّ إليَّ مِن أَنْ أَنْ أَعْطِيهُ عَشَرَةَ أَحَبُّ إليَّ مِن أَنْ أَعْطِيهُ عَشَرَةَ أَحَبُّ إليَّ مِن أَنْ أَعْطِيهُ عَشَرَةً أَحَبُّ إليَّ مِن أَنْ أَعْظِيهُ عَشَرَةً أَحَبُّ إليَّ مِن أَنْ أَعْظِيهُ عَشَرَةً أَحَبُّ إليَّ مِن أَنْ أَعْظِيهُ عَشَرَةً رَقَبَةً ().

(۱) رواه أحمد في «المسند» (۲۲/۲۲ رقم ۱٤٤٨)، والطيالسي في «مسنده» (٣/ ٢٨٦ رقم ١٨٢٤)، وعنه الخرائطي في «المكارم» (رقم ١٥٦)، وأبو نُعيْم في «الحلية» (٣/ ١٥٦)، ورواه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٣٦٢)، وعبد بن في «الحلية» (المنتخب» (رقم ١٩٦١)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٤٠)، وابن أبي الدنيا في كتاب «مداراة الناس» (رقم ١١٢)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٣١)، وأبو العباس الأصم في «حديثه» (ل/ ٢٦/ب)، وعنه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٥٨)، وعنه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢٦٢)، وفي «الشعب» (٦/ ٥٠ رقم ١٨٢٤)، وإبراهيم بن دحيم في «فوائده» (ل/ ٢٦/أ)، وأبو عثمان البحيري في «حديثه» (ل/ ٧/ب \_ ل/ ٨/أ)، وأبو البركات النيسابوري في كتاب «الأربعين» (رقم ٢١).

جميعًا من طرق عن مُحَمَّد بن المنكدر، عن جابر.

والحديث حسنه أبو البركات النيسابوري في «الأربعين».

(۲) رواه هَنَّاد بن السَّرِي في «الزهد» (۱/ ٣٤٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في كتاب «البر والصلة» (رقم ٤٣٧)، وابن وهب في «الجامع» (۱/ ٣٢٠) رقم ۲۱۹)، والبيهقي في «الشعب» (۱۲/ ۱۲۲ رقم ۹۱۸۱).

من طريق سفيان الثوري، عن الحَجَّاج بن فُرَافِصَة، عن أبي العلاء، عن بديل. ١٧٠ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن حَيَّانَ المَازِنِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ العَبْدِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عن ثابتٍ البُنَانِيِّ، عن أَبِي رَافِعٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله ﷺ / قال: «يقولُ الله عَزَّ وجَلّ يوم الله القيامة: يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ: يا رَبِّ: / كيفَ أَعُودُكَ اللهٰ القيامة: يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ: يا رَبِّ: / كيفَ أَعُودُكَ اللهٰ القيامة: يا ابْنَ آدَمَ المِوَّةِ؟، فيقولُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنْ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ وَأَنْتَ رَبُّ العِزَّةِ؟ فيقولُ: أَمَا علمتَ تُطُعِمْنِي، فيقولُ: كيفَ أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العِزَّةِ؟ فيقولُ: أَمَا علمتَ أَنْ عَبْدِي فُلانًا اسْتَطْعَمْكَ فلمْ تُطْعِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لو أَطْعَمْتُهُ لوجدتَ ذلك عِنْدِي؟ ويقولُ: يا ابن آدمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فلمْ تَسْقِنِي، فيقولُ: أَمَا عَلِمْتَ اللهُ فَلَمْ تَسْقِنِي وَلُو سَقَيْتُكَ فلمْ تَسْقِنِي، فيقولُ: أَمَا عَلِمْتَ اللهُ عَنْدِي؟ فيقولُ: أَمَا عَلِمْتَ اللهُ فَلَمْ تَسْقِنِي، فيقولُ: أَمَا عَلِمْتَ اللهُ عَنْدِي فُلَانًا اسْتَسْقَاكَ فلمْ تَسْقِهِ ولو سَقَيْتُهُ لَوَجِدْتَ ذلكَ عِنْدِي؟»(١).

۱۷۱ \_ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بن محمدِ المَلَطِيُّ، ثَنَا عبد الغَفَّارِ بن الحَكَمِ، ثَنَا عبد الغَفَّارِ بن الحَكَمِ، ثَنَا شَرِيْكُ، عن كثيرِ بن إسماعيلَ، /عن مُحَمَّد بن نَشْرٍ، الله/١٠١ عن عليِّ بن أبي طالبٍ \_ رضي الله عنه \_ قال: «لأَنْ أَجْمَعَ أُنَاسًا عن علي بن أبي على صَاعٍ من طَعَامٍ أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أَخْرُجَ إلى السُّوقِ من أَنْ أَخْرُجَ إلى السُّوقِ

أبى هُرَيْرَةً.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في «صحيحه» (رقم ٢٥٦٩)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (١/ ١١٥ رقم ٢٨)، وعنه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٥١٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١/ ٥٠٣ رقم ٢٦٩ الإحسان) وغيرهم. من طريق حَمَّاد بن سلمة، عن ثابت البُنانِي، عن أبي رافع، عن

فَأَشْتَرِيَ نَسَمَةً فَأَعْتِقَهَا» $^{(1)}$ .

ابراء الماراء الماراء

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٥٦٦)، وفي «التاريخ الكبير» (١/ ٢٥٣)، وابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان» (رقم ١٩٩)، ومن طريقه قَوَّام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١/ ٢٦٢)، والبرجلاني في «الكرم والجود» (رقم ٤٣).

من طريق ليث بن أبي سليم، عن مُحَمَّد بن نَشْر، عن مُحَمَّد بن الحنفية، عن على.

ورواه المصنف عن كثير بن إسماعيل أبو إسماعيل وقد ضعفه الحافظ في «التقريب» (ص٨٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في «الزيادات على كتاب الجود والسخاء» (رقم ١٠) بنفس السند.

1۷۳ \_ حَدَّثَنَا عبد اللهِ بن أحمدَ بن حنبلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَة، عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ قال: مَرَّ عليُ بن الحسينِ وهو رَاكِبٌ على مَسَاكِينَ يَأْكُلُونَ كِسَرًا لهم، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَدَعُوهُ إلى طَعَامِهِمْ فَتَلَا هذه الآية ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَدَعُوهُ إلى طَعَامِهِمْ فَتَلَا هذه الآية ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي أَلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾ [القصص: ١٨]، ثم نَزَلَ فَأَكُلَ مَعَهُمْ، ثُمَّ قال: (قَدْ أَجَبْتُكُمْ فَأَجِيبُونِي»، فَحَمَلَهُمْ إلى مَنْزِلِهِ فَأَطْعَمَهُمْ وكَسَاهُمْ وصَرَفَهُمْ "(١).

۱۷٤ \_ حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن صالحِ الشِّيرَاذِيُّ (۲)، ثَنَا حَجَّاجُ بن نُصَيْرٍ، ثَنَا تُجَّابُ بن نُصَيْرٍ، ثَنَا قُرَّةُ بن خَالِدٍ، عن عمرو بن دِينَارٍ / قال: «كان ابن عَبَّاسٍ [س/١٨/١١] رضي الله عنه ضَخْمَ القَصْعَةِ، حَسَنَ الحَدِيثِ»(۳).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «التواضع والخمول» (رقم ۱۱۰)، وأبو الليث السمرقندي في كتاب «تنبيه الغافلين» (ص١٨٣).

من طريق سُفْيَان بن عُينْنَةَ، عن إسماعيل بن أبي خالد.

ورواه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٤١١ القسم المتمم)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٨١/١٤).

عن يزيد بن عياض، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عنه. ويزيد هذا متروك الحديث واتهمه الإمام مالك بالكذب.

 <sup>(</sup>۲) شِيرازُ: بالكسر، وآخره زاي: بلد عظيم مشهور معروف مذكور، وهو قصبة
 بلاد فارس. «معجم البلدان» (۳/ ۳۸۰).

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في «الزيادات على كتاب الجود والسخاء» (رقم ٦) بنفس السند.

١٧٥ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الحسينِ الأَنْمَاطِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بن مَعِين، ثَنَا عبد الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنِي أبي: أن [مُحَمَّد](١) بن أبي بكرٍ القُرَشِي، أخبرهُ أن أباهُ، أَخْبَرَهُ أن الحَجَّاجَ، عُمِلَتْ له سُكَرَّةٌ عَظِيمَةٌ لم يَقْدِرُوا أَن يَحْمِلُوهَا على الدَّوابِّ فَجُرَّتْ على العَجَل حتى أُتِيَ بِهَا إلى عبد الملك بن مروان، فَخَرَجَ فَنَظَرَ إليْهَا فَلَمَّا رَآهَا رَاعَتْهُ واسْتَعْظَمَهَا، ولم يَدْرِ كيفَ يَصْنَعُ بها فَفَكَّرَ سَاعَةً، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ وَجِّهْهَا إِلَى مَنْزِلِ عبد الله بن جعفرِ»، وهو يومئذٍ عنْدَهُ فَوجِّهَتْ إلى مَنْزلِهِ، فَلَمَّا دَنَتْ إذا صِيَاحٌ، وإذا النَّاسُ [طُهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللَّهُ اللّ الماراهِ بِهَا / إليْكَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، فَخَرَجَ فَنَظَرَ إلى شيءٍ لم يَنْظُرِ النَّاسُ إلى مِثْلِهِ فَفَكَّرَ سَاعَةً، ثم قال: «يا غُلَامُ عليَّ بالأَنْطَاعِ والفُؤُوسِ»، فَأُتِيَ بِالْأَنْطَاعِ وَالْفُؤُوسِ فَجَعَلُوا يُكَسِّرُونَهَا، وهو يقول: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا [ب/١/١] فهو لهُ، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حتى أُتِيَ على آخِرِهَا، / فَبَلَغَ ذلكَ عبد الملكِ فَعَجِبَ، وقال: «هو كانَ أَعْلَمَ بِهَا مِنْكَ»(٢).

1۷٦ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن الفَضْلِ السَّقَطِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بن سُلَيْمَانَ الوَاسِطِيُّ، عَن أبيهِ قال: الوَاسِطِيُّ، عن أبي أُسَامَةَ، عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عن أبيهِ قال: أَدْرَكْتُ سعدَ بن عُبَادَةَ، ومُنَادٍ يُنَادِي على أُطْمِهِ: مَنْ أَحَبَّ شَحْمًا

<sup>(</sup>١) والمطبوعة: «عمر»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في «الزيادات على كتاب الجود والسخاء» (رقم ١١) بنفس السند.

ولَحْمًا فَلْيَأْتِ سَعْدًا، ثم أَدْرَكْتُ ابنهُ قَيْسًا يُنَادِي بِمِثْلِ ذَلِكَ / قال: [س/١٠/١٠] وقال سَعْدُ بن عُبَادَةَ: «اللَّهُمَّ هَبْ لي حَمْدًا، وَهَبْ لِي مَجْدًا، لا مَجْدَ إلَّا بِفِعَالٍ، ولا فِعَالَ إلَّا بِمَالٍ، اللَّهُمَّ إنه لا يَصْلُحُ لِي القَلِيلُ، ولا أَصْلُحُ عَلَيْهِ»(۱).

١٧٧ \_ حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن هاشمِ البَغَوِيُّ، ثَنَا إبراهيمُ بن الحَجَّاجِ السَّامِيُّ، ثَنَا عبد الله بن زِيَادٍ، ثَنَا عمرو بن ميمونٍ بن مهرانَ، ثَنَا نافعُ، مولى عبد الله بن عمر قال: كَانَ عبد اللهِ بن عُمَرَ مهرانَ، ثَنَا نافعُ، مولى عبد الله بن عمر قال: كَانَ عبد اللهِ بن عُمَرَ يَصُومُ [النَّهَارَ](١). وكانت صَفِيَّةُ بنتُ أبي عُبَيْدٍ تُهَيِّعُ لهُ شَيْئًا يُفْطِرُ عليهِ، فَأَتِيَ يومًا بِرُمَّانٍ مُنَقًى فَجَاءَ سَائِلٌ فَأَمَرَ لهُ بِهِ، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: عليهِ، فَأَتِيَ يومًا بِرُمَّانٍ مُنَقًى فَجَاءَ سَائِلٌ فَأَمَرَ لهُ بِهِ، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: غَيْرُ هذا خيرٌ لهُ من هذا، فَأَمَرَتْ لهُ بِشَيْءٍ وقَدَّمُوهُ إليهِ، فَقَالَ عبد اللهِ: «ارْفَعُوهُ حتى تُعْطُوهُ سَائِلًا آخَرَ، فَإِنِّي قَدْ كُنْتُ وَجَّهُتُهُ»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم ٢٦٦١٩)، ومن طريقه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٢/ ٧٧٨ رقم ١٠٨٥)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٢١٤)، وابن أبي الدنيا في كتاب «إصلاح المال» (رقم ٤٥)، وعنه الدِّيْنَوَرِيّ في «المجالسة» (٥/ ٣٣٥ رقم ٢٢١٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢١٠).

من طريق عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أدركت سعد بن عبادة يدعو فذكره.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ظ)، و(ب).

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في كتاب «الزيادات على كتاب الجود والسخاء» (رقم ١٩).

[ظ/ ٧/ أ]

[1/44/6]

١٧٨ \_ حَدَّثَنَا أبو يزيد يوسف بن يزيد القَرَاطِيسِيُّ / ،

۱۷۸ – حدث ابو یرید یوسف بن یرید الفراطیسی ۲۰ اثنا أسد بن موسی، ثنا الوَلِید بن مسلم، عن سعید بن مسلم، عن سعید بن موسی، عن نافع قال: «مَرِضَ سعید بن عبد العزیز، عن سُلیْمَانَ بن موسی، عن نافع قال: «مَرِضَ ابنُ عمر رضی الله عنهما [فاشتَهَی عِنبًا](۱) فَاشْتَرَی لهُ قَطْفٌ بدرهم فلما قُدِّمَ إلیهِ جاءَ سائلٌ فَأَمَرَ لهُ بِهِ، فَبَعَثُوا من حیثُ لا یَشْعُرُ فاشترَوْهُ من السائلِ بِدِرهم، فَرَجَعَ السَّائِلُ فَأَمَرَ لهُ به حتی رَجَعَ فَاشْتَرُوهُ من السائلِ بِدِرهم، فَرَجَعَ السَّائِلُ فَأَمَرَ لهُ به حتی رَجَعَ فَلاثَ مَرَّاتٍ كلَّ ذلكَ یَشْتَرُونَهُ منهُ، ویُقَدِّمُونَهُ إلیهِ فَیَأْمُرُ لهُ بِهِ حتی رَجَعَ زَجَرُوهُ عنهُ من حیثُ لا یَشْعُرُ ابن عمر»(۱).

۱۷۹ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عثمانَ بن أبي شَيْبَةَ، ثَنَا أبي، ثَنَا أبي، ثَنَا يَعْلَى بن عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عن الأعمش، عن خَيْثَمَةَ قال: [س/۱۱/۱۱ «دَعَا عيسى ابن / مريم ﷺ أُنَاسًا من أَصْحَابِهِ فَأَطْعَمَهُمْ وَقَامَ عَلَيْهِمْ، وقالَ: هكذا فَافْعَلُوا بِالقُرَّاءِ»(٣).

<sup>(</sup>١) من (ظ)، و(ع)، و(س).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن سعد في «الطبقات» (٤/ ١٥٨)، وابن حبان في كتاب «روضة العقلاء» (ص٢٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ١٨٥)، في «الشعب» (٥/ ١٤١ رقم ٣١٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣١/ ١٤٤ \_ ١٤٥). من طريق نافع، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ١٤٢)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (١٤٨/١٢) رقم ٩١٩١)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٣٢/٤٧)، والمحاملي في «الأمالي» (رقم ٤٥ رواية ابن مهدي الفارسي).

من طريق أبي نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن، عن خيثمة.

١٨٠ \_ حَدَّثَنَا عليُّ بن عبد العزيزِ، ثَنَا أبو نُعَيْم، ثَنَا أبو قَبِيصَةَ قال: كان خَيْثَمَةُ: «لا تُفَارِقُهُ سَلَّةٌ فيها خَبِيصٌّ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَإذَا دَخَلَ عَلَيْهِ القُرَّاءُ أَطْعَمَهُمْ»(١).

١٨١ \_ حَدَّثَنَا أَبُو مُسَلَمُ الْكُشِّيُّ، ثَنَا بَكَّارُ بِن مَحْمَدِ السِّيْرِيْنِيُّ، ثَنَا بَكَّارُ بِن مَحْمَدِ السِّيْرِيْنِيُّ، ثَنَا ابن عونِ قَال : «مَا أَتَيْنَا مُحَمَّد بِن سيرينَ في يومٍ قَطُّ / إِلَّا أَطْعَمَنَا اللهِ اللهِ اللهُ الله

۱۸۲ \_ حَدَّثَنَا عليُّ بن عبد العزيزِ، ثَنَا مسلمُ بن إبراهيمَ، ثَنَا أبو خَلْدَةَ قال: «ما أَدْرِي ثَنَا أبو خَلْدَةَ قال: «مَا أَدْرِي مَا أَدْرِي ما أَتْحِفُكُمْ بِهِ؟ كُلُّكُمْ في بَيْتِهِ خُبْزُ ولَحْمٌ»، ثم قال: «يا جَارِيَةُ هَاتِي تِلْكَ الشَّهْدَةَ، فَجَعَلَ يَقْطَعُ ويُطْعِمُنَا»(٣).

١٨٣ \_ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ القَرَاطِيسِيُّ، ثَنَا المُعَلَّى بِنِ الوَليدِ القَعْقَاعِيُّ، ثَنَا هَانِئُ بِن عبد الرحمنِ /بن أبي عَبْلَةَ، حَدَّثَنِي عَمِّي اللهُهُ، القَعْقَاعِيُّ، ثَنَا هَانِئُ بِن عبد الرحمنِ /بن أبي عَبْلَةَ، حَدَّثَنِي عَمِّي اللهُهُ القَرْدَاءِ عندَ بابِ الأَسْبَاطِ اللهُهُ الدَّرْدَاءِ عندَ بابِ الأَسْبَاطِ اللهُهُ الدَّرْدَاءِ عندَ بابِ الأَسْبَاطِ اللهُهُ اللهُ اللهُ مِن أَمَّ الدَّرْدَاءِ عندَ بابِ الأَسْبَاطِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ١٧٥)، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (١٥ / ١١٥)، والبيهقي في «الشعب» (رقم ٩١٩٢) من طريق أبي نُعَيْم، عن مسعر.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ١٥٠)، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (٢/ ٢٦٩)، وابن عساكر في «الشعب» (٨/ ٩٠ رقم ٥٥٣٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٣/ ٥٣).

من طريق بكار بن محمد، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نُعَيْم في «الحلية» (٢/ ٢٦٩) من طريق مسلم بن خالد، عن أبي خلدة، عن ابن سيرين.

في مَسْجِدِ بيتِ المَقْدِسِ، فَنَجْلِسُ إليْهَا فَتُحَدَّثَنَا، فَقَلَّمَا نَقُومُ من عِنْدَهَا حتى تَدْعُوَ لنَا بِطَعَامِ نصِيبُهُ، حَلْوَاءَ وغير ذلك».

١٨٤ \_ حَدَّثَنَا أَحمدُ بِن أَبِي دَاوَدَ الْمَكِّيُّ، ثَنَا إِبرَاهِيمُ بِن عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ، ثَنَا فَضَالَةُ بِن حُصَيْنِ الْعَطَّارُ، عِن مُحَمَّد بِن عمرو، عِن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا عُرِضَتْ على أَحَدِكُمُ الْحَلْوَاءُ فَلْيُصِبْ مِنْهَا، وإذا عُرِضَ عَلَيْهِ الطِّيبُ فَلْيُصِبْ مِنْهَا، وإذا عُرِضَ عَلَيْهِ الطِّيبُ فَلْيُصِبْ مِنْهَا، وإذا عُرِضَ عَلَيْهِ الطِّيبُ فَلْيُصِبْ مِنْهُا،

١٨٥ – حَدَّثَنَا عليُّ بن عبد العزيزِ، ثَنَا الزُّبَيْرُ بن بَكَّارٍ، السِهِ عَلَا عبد اللهِ بن /إبراهيمَ الجُمَحِيُّ، عن أبيهِ قال: «دَخَلَ أَعْرَابِيُّ إلى دارِ العَبَّاسِ بن عبد المطلب رحمه الله وفي جَانِبِهَا عبد الله بن عباسٍ يُفْتِي لا يَرْجِعُ في شَيْءٍ يُسْأَلُ عنهُ، وفي الجَانِبِ الآخرِ عُبَيْد الله بن العباس يُطْعِمُ كلَّ مَنْ دَخَلَ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: «مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ فَعَلَيْهِ بِدَارِ العبَّاسِ بن عبد المطلب، هذا يُفْتِي ويُفَقّهُ النَّاسَ، وهذا يُطْعِمُ الطَّعَامَ»(١).

١٨٦ ـ حَدَّثَنَا عليُّ بن عبد العزيزِ، ثَنَا الزبيرُ قال: كان عُبَيْد اللهِ بن العباسِ: «يَنْحَرُ بِمَجْزَرِهِ ويُطْعِمُ في مَوْضِعِ المَجْزَرَةِ التي تُعْرَفُ بِمَجْزَرَةِ التي تُعْرَفُ بِمَجْزَرَةِ ابن عباسٍ في السُّوقِ بِمَكَّةَ، ونُسِبَتِ المَجْزَرَةُ إليهِ بهذا السَّبَبِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۷/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢٣ القسم المتمم)، ومن طريقه ابن عساكر (٣٧/ ٤٨١).

١٨٧ \_ حَدَّثَنَا أَحمدُ بن يَحْيَى ثَعْلَبٌ النَّحْوِيُّ، ثَنَا عليُّ بن محمدٍ المَدَائِنِيُّ قال: «كانَ عُبَيْد الله بن العباسِ يُهَرَاقُ لهُ في كلِّ يوم دُمُ جَزُورٍ أو مِثْلُ ذلكَ من الجَزُورِ من الغَنَمِ».

۱۸۸ \_ حَدَّثَنَا أحمدُ بن يَحْيَى ثَعْلَبٌ النَّحْوِيُّ، ثَنَا مُحَمَّد بن سَلَّامِ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنِي أَبَانُ بن عثمانَ / قال: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَسُوء [المررا] عُبَيْداللهِ / بن العباسِ فَذَهَبَ إلى وجُوهِ النَّاسِ، فَقَالَ: إنَّ عُبَيْد اللهِ بن المررا] العبّاسِ يقولُ لكمْ: تَعَالَوْا تَغَدَّوْا عِنْدِي اليَوْمَ، / فَأَتَاهُ النَّاسُ حتى المررا] العبّاسِ يقولُ لكمْ: تَعَالَوْا تَغَدَّوْا عِنْدِي اليَوْمَ، / فَأَتَاهُ النَّاسُ حتى المررا] مَلَئُوا دَارَهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟، فَقِيلَ: رَسُولُكَ أَتَاهُمْ فَعَرَف من أَيْنَ أُتِيَ؟ فَأَمرَ بالبابِ فَأُغْلِقَ وَأَرْسَلَ إلى السُّوقِ فَجَاءَ بالفَاكِهَةِ كُلِّهَا، وكانَ فِيمَا أَكُلُوا أُتُرَجًّا بِعَسَل، وبَعَثَ قَوْمًا فَشُووا وخَبَزُوا فَأَتَوْا بهِ وَكَانَ فِيمَا أَكُلُوا أَتُوا بهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْلِق وَجُدْنَاهُ؟»، اس/١/١٥ فَأَكُوا، فلمَّا فَرَغُوا قال: «أَلَيْسَ / هذا كلُّ ما أَرَدْنَاهُ وَجُدْنَاهُ؟»، اس/١/١٥ قَالُوا: نَعَمْ قالَ: «ما أُبَالَى مَنْ أَتَانِي بَعْدَ هَذَا»(١).

الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا الهَيْثُمُ بِن خَلَفٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا عبد الله بِن سعيدٍ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنِي الهُذَيْلُ بِن عُمَيْر بِن أَبِي الغَرِيفِ الهَمْدَانِيُّ، عن يحيى بن زَكريا بن أبي زَائِدَةَ، عن مُجَالِدِ بن سعيدٍ، عن الشَّعْبِيِّ قال: «أَرْسَلَ الأَشْعَثُ بن قيس إلى عديِّ بن حَاتِمٍ يَسْتَعِيرُ قُدُورَ حَاتِمٍ، فَأَمَر بِهَا عَدِيُّ الأَشْعَثُ بن قيس إلى عديِّ بن حَاتِمٍ يَسْتَعِيرُ قُدُورَ حَاتِمٍ، فَأَمَر بِهَا عَدِيُّ فَمُلِئَتُ وحَمَلَهَا الرَّجُلُ إلى الأَشعثِ، فَأَرْسَلَ إليهِ الأَشعثَ: إنَّمَا أَرَدْنَاهَا فَارِغَةً، فأَرْسَلَ إليهِ عديُّ: إنَّا لا نُعِيرُهَا فَارِغَةً (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۷/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>۲) رواه المصنف في كتاب «الجود والسخاء» (رقم ۸۹)، وابن أبي الدنيا في =

۱۹۰ حدَّثنَا عبد اللهِ بن الحسينِ المِصِّيصِيُّ، ثَنَا الحسينُ بن محمدٍ المَرُّوذِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بن قَرْم، عن رِشْدِينَ بن كُريْبٍ، عن أبيهِ، عن ابن عباس قال: «ثَلَاثَةً لا أَقْدِرُ على مُكَافَأتِهِمْ ورَابِعٌ لا يُكَافِيهِ عَنِّي إلَّا اللهُ عَزَّ وجَلّ، فَأَمَّا الذينَ لا أَقْدِرُ على مُكَافَأتِهِمْ مُكَافَأتِهِمْ: فَرَجُلٌ اللهُ عَزَّ وجَلّ، فَأَمَّا الذينَ لا أَقْدِرُ على مُكَافَأتِهِمْ: فَرَجُلٌ أَوْسَعَ لِي في مَجْلِسِهِ، ورَجُلٌ سَقَانِي على ظَمَأٍ، ورَجُلٌ الْهُبَرَّتُ قَدَمَاهُ في الاخْتِلَافِ على بَابِي، وأما الرَّابِعُ ورَجُلٌ اللهُ عَنِّي إلَّا اللهُ فَرَجُلٌ عرضَتْ / له حَاجَةٌ فَظَلَّ اللهُ اللهُ عَرَجُلٌ عرضَتْ / له حَاجَةٌ فَظَلَّ اللهُ اللهُ عَرَجُلٌ عرضَتْ / له حَاجَةٌ فَظَلَّ اللهُ اللهُ عَرَجُلُ عرضَتْ / له حَاجَةٌ فَظَلَّ اللهُ اللهُ عَرَجُلُ عَرضَتْ الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ على لا يُكَافِئُهُ عَنِّي إلَّا اللهُ سبحانهُ وإنِّي لأَسْتَحِيي مِنَ الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ على بِسَاطِي ثَلَاثًا لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرٌ مِن أَثْرِي» (۱).

#### بَابُ فَضْلِ مَنْ كَسَا أَخَاهُ المُسْلِمَ ثَوْبًا

ا ۱۹۱ \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بن أيوبَ المِصْرِي العَلَّافُ، ثَنَا سعيدُ بن أَبِي مريمَ، أنا يَحْيَى بن أيوب، عن عُبَيْداللهِ بن زَحْرٍ، عن عليِّ بن أَبِي مريمَ، أنا يَحْيَى بن أيوب، عن عُبَيْداللهِ بن زَحْرٍ، عن عليِّ بن الخطابِ يزيدَ، /عن القَاسِمِ، عن أَبِي أُمَامَةَ قال: «كان عمرُ بن الخطابِ

<sup>=</sup> كتاب «الإشراف في منازل الأشراف» (رقم ٢٦٠)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٨٨/٤٠).

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في كتاب «الجود والسخاء» (رقم ۹۱)، والدِّيْنُورِيّ في كتاب «المجالسة» (۱/ ۲۹ رقم ۱۸۱)، وأبو الفيض الغساني في «الأخبار والمحكايات» (رقم ۹)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۲/ ۳۲۵)، وعبد الحق الإشبيلي في كتاب «سلوك طريق السلف» (رقم ۱۸).

[جَالِسًا]() يومًا في جَمْع من أَصْحَابِهِ، إذْ دَعَا بِقَمِيصِ لهُ جَدِيدٍ فَلَبِسَهُ، فَمَا أَحْسَبُهُ بَلَغَ تَرَّاقِيَهُ حتى قَالَ: «الحَمْدُ شِهِ الذي كَسَانِي ما أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وأَتَجَمَّلُ بِهِ في حَيَاتِي، ثُمَّ قال: رَأَيْتُ رسول الله ﷺ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا، فَقَالَ مِثْلَ ما قُلْتُ، ثم قال: «والذي نَفْسِي بِيَدِهِ / ما من عَبْدٍ مُسْلِم يَلْبَسُ ثَوْبًا جَدِيدًا، ثم يقولُ السِانًا ما قُلْتُ ثم تَعْمَّدَ إلى سَمْلِ () من أَخْلَاقِهِ التي وَضَعَ فَيَكْسُوهُ إنْسَانًا مُسْلِمًا مِسْكِمنًا وَجَلّ، إلَّا لَمْ يَزَلُ في مُسْلِمًا مِسْكِمنًا وَجَلّ، إلَّا لَمْ يَزَلُ في حِرْزِ اللهِ، وفي ضَمَانِ اللهِ، وفي جِوَارِ اللهِ مادَامَ عَلَيْهِ سِلْكُ وَاحِدٌ، حَيًا ومَيِّاً ومَيِّاً ومَيِّاً ومَيَّا وَاحِدٌ، عَيًا ومَيِّا ومَيِّا ومَيِّا ومَيَّا ومَيَّا ومَيَّا ومَيْرًا مَا مَن عَبْدِ مِوَارِ اللهِ مادَامَ عَلَيْهِ سِلْكُ وَاحِدٌ، حَيًا ومَيِّا ومَيِّا ومَيِّا ومَيَّا اللهِ مَا وَاحِدٌ، ومَيْ عَوَارِ اللهِ مادَامَ عَلَيْهِ سِلْكُ وَاحِدٌ، حَيًا ومَيِّا ومَيِّا ومَيِّا ومَيْ

<sup>(</sup>١) من (ظ)، (ب)، و(س).

<sup>(</sup>٢) السَّمَلُ: الخَلَق مِنَ الثِّيَابِ. «لسان العرب» (١١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في «جامعه» (٥/ ٥٥٨ رقم ٣٥٦٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم ٢٥٠٨٩)، و(٢٩٨٥٣)، وعنه ابن ماجه في «سننه» (٢١٧٨/٢ رقم ٣٥٥٧)، وأحمد في «المسند» (٢١٧٨/١ رقم ٣٠٥٠)، وأحمد في «المصنف في «الدعاء» (٢/ ٩٧٧ \_ ٩٧٧ رقم ٣٩٣)، وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (رقم ١٨)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم ٢٧٢).

من طريق الأصبغ بن زيد، عن أبي العلاء، عن أبي أمامة.

وأبو العلاء هذا مجهول لكنه متابع.

رواه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ٧٤٩)، وفي «المسند» (رقم ٢٢)، وعنه هَنّاد بن السري في «الزهد» (١/ ٣٥٠)، وابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» (رقم ٧٥)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢١٤)، والبيهقي في «الشعب» (٨/ ٣١١ رقم ٥٨٧٤).

١٩٢ \_ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، ثَنَا يحيى بن خَلَفٍ أَبو سَلَمَةَ الجُوبَارِيُّ، ثَنَا المُعْتَمِرُ بن سُلَيْمَانَ، عن هِشَام بن حسَّانَ، عن الجَارُودِ، عن عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا على جُوعِ أَطْعَمَهُ اللهُ في الجَنَّةِ، ومن سَقَاهُ على الهُ اللهُ اللهُ من الرَّحِيقِ المَخْتُوم يومَ القِيَامَةِ، / ومن كَسَاهُ على عُرْي كَسَاهُ اللهُ من خَضِرِ الجَنَّةِ»(١).

قال الدارقطني في «العلل» (١٢/ ٢٦٥):

«عُبَيْد الله بن زحر ضعيف، والقاسم لا بأس به إذا حدث عنه الثقات، فهي مستقيمة».

قلت: وهذه ليست منها.

وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف.

(۱) رواه أبو داود في «السنن» (رقم ١٦٨٢)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٨٤)، وفي «الآداب» (رقم ٧٦).

من طريق أبي خالد الدالاني، عن نبيح، عن أبي سعيد.

وهذا إسناد فيه ضعف من جهة أبي خالد الدالاني فهو يخطئ كثيرًا.

ورواه الترمذي «جامعه» (٤/ ٦٣٣ رقم ٢٤٤٩)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢/ ٣٦٠ رقم ١١١١)، والقطيعي في جزء «الألف دينار» (رقم ٢٦٣)، وابن بشران في «الأمالي» (رقم ١٤٩٧)، وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (رقم ٣٧٢)، وابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» (رقم ۸٤).

من طريق أبي الجارود الأعمى زياد بن المنذر، عن عطية العوفي، =

<sup>=</sup> من طريق عُبَيْد الله بن زحر، عن علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة.

### جَامِعُ [أَبْوَابِ](' حَقِّ الجَارِ

/ فَمِنْ ذَلَكَ قُولُه ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حتى اللهِ اللهِ اللهِ المُعَارِ حتى المُلاا

۱۹۳ \_ حَدَّثَنَا أحمدُ بن عبد الوهَّابِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بن عيسى الطَّبَّاعُ، ثَنَا عبَّادُ بن العَوَّامِ، عن عبد الله / بن هِلَالٍ، عن سَعِيدِ بن [س/١١/١]

= عن أبي سعيد الخدري.

وأبو الجارود هذا متروك الحديث والعوفي ضعيف.

ورواه أحمد في «المسند» (١٦٦/١٧ رقم ١١١٠١)، وابن مردويه في «أماليه» (رقم ٣٠٩٨).

عن سعد أبي المجاهد الطائي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد.

وإسناده ضعيف لأجل العوفي لكنه متابع.

فقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم ٣٤٣٥٥)، وهَنَّاد بن السري في «الزهد» (١/ ٣٥١).

عن عبدة بن سُلَيْمَان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن سعد الطائي أنه بلغه أن النبي على قال فذكره.

ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥١/٣٧)، وفي «مدح التواضع» (رقم ٢٧) بإسناد ضعيف عن بقية بن الوليد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس.

ورواه أبو نُعَيْم الأصبهاني في «الحلية» (٨/ ١٣٤) مختصرًا من طريق أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد.

وهذا إسناد واه، أبو هارون العبدى متروك الحديث.

ورجَّحَ أبو حاتم في «العلل» (٥/ ٣١٤ \_ ٣١٥ المسألة٢٠٠٧): «الموقوف».

(١) من (ظ)، و(ب)، و(ع).

جُبَيْرٍ، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّ ثُهُ»(١).

١٩٤ ـ حَدَّثَنَا عبد اللهِ بن أحمدَ بن حنبلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّد بن جعفرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عن عمرَ بن مُحَمَّد بن زيدِ بن عبد اللهِ بن عمرَ، عن أبيهِ، عن ابن عمرَ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ، حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ»(٢).

۱۹۵ ـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بن عمرَ بن الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا أبو عمرَ حَفْصُ بن عمرَ الحَوْضِيُّ، ح وحَدَّثَنَا أبو مسلم الكَشِّيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَوْصُ بن عمرَ الحَوْضِيُّ، ح وحَدَّثَنَا أبو مسلم الكَشِّيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بن مُسْلِم، قالوا: حَرْبٍ، ح وثنا مُحَمَّد بن جَعْفَرِ بن أَعْيَنَ، ثَنَا عَفَّانُ بن مُسْلِم، قالوا: ثنا شُعْبَةَ، عن دَاوُدَ بن فَرَاهِيجَ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ: (هَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بَالجَارِ حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّتُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ أَنَّهُ سَيُورِ ثُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدِ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَنْدَا اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ عَلَى اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْدُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٢٣) من طريق عبد الله بن هلال، عن رجل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه رجل مجهول.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في «صحيحه» (رقم ٦٠١٥)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ٢٦٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «المسند» (٢١/ ٤٩١ رقم ٢٥٢٢)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (٣/ ١٠٠٥ رقم ١٧٤٥)، والبزار في «مسنده» (ما/ ٢٧٧ \_ ٢٧٨ رقم ٤٨٢٨)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (رقم ١٥٨٦)، ومن طريقه أبو الحسين البغوي في «شرح السنة» (رقم ٣٤٨٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٢/ ٢٦٧ رقم ٥١٢ الإحسان)، =

١٩٦ \_ حَدَّثَنَا أَحمدُ بن رِشْدِينَ الحِمْصِيِّ المِصْرِيُّ، ثَنَا أَحمدُ بن صالح، ثَنَا ابنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عن شِبْلِ بن العلاءِ، عن أبيهِ، عن جدهِ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال / رسول الله ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي المِلِالِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قال / رسول الله ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي المِلِلِالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اَنَا مُحَمَّد بن يوسف، ثَنَا يونُسُ بن أبي إسْحَاقَ، عن مُجَاهِدٍ، ثَنَا مُحَمَّد بن يوسف، ثَنَا يونُسُ بن أبي إسْحَاقَ، عن مُجَاهِدٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال / رسول الله ﷺ: / «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَمَا زَالَ [س/١٦/ب] يُوصِينِي بِالجَارِ حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّنُهُ»(١).

<sup>=</sup> وأبو طاهر الذهلي في «حديثه» (رقم ٩)، وابن عدي في «الكامل» (77 ٥٤٥)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (77 ١٢٠).

من طرق عن شعبة، عن داود بن فَرَاهِيجَ، عن أبي هُرَيْرَةَ.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٤/ ١٠٢): «إسناده صحيح، ورجاله ثقات».

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه في «السنن» (۱/ ۱۲۱۱ رقم ۲۷۲۳)، وأحمد في «المسند» (۱/ ۱۵ رقم ۲۹۷۶)، وأبو عَوَانَة كما في «إتحاف المهرة» (۱/ ۱۵ رقم ۱۲۷۱)، وابن حبان في «صحيحه» (۱۳/ ۱۲۵ رقم ۵۸۵ الإحسان)، والطحاوي في «شرح المشكل» (۱/ ۲۲۱)، والخرائطي في «المكارم» (رقم ۲۲۱)، والدارقطني في «العلل» (۱/ ۲۳۱)، وأبو الشيخ في «طبقات أصبهان» (۱/ ۲۰۲ رقم ۷۰۰)، وأبو نُعَيْم في «الحلية» في «شرح السنة» (۱/ ۳۰۳)، والبيهقي في «الكبرى» (۱/ ۲۷۰)، والبغوي في «شرح السنة» (رقم ۳۲۲۳)،

من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هُرَيْرَةً.

۱۹۸ – حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بن محمد المَلَطيُّ، ثَنَا أبو نُعَيْمٍ، ثَنَا أبو نُعَيْمٍ، ثَنَا بَشِيرُ بن سَلْمَانَ أبو إسْمَاعِيلَ، عن مُجَاهِدٍ، عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ، حتى ظَننَتُ أَنَّهُ سَيُورِّنُهُ»(۱).

۱۹۹ - حَدَّثَنَا بشرُ بن موسى، ثَنَا الحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَان يعني ابن عُيَيْنَةَ، ثَنَا بَشِيرُ بن سَلْمَانَ أبو إسماعيل، عن مجاهدٍ، عن عبد الله بن عمرو أنه أَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ، فَقَالَ لِقَيِّمِهِ: أَهْدَيْتَ لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ منها شَيْئًا؟ فَإنِّي سَمِعْتُ رسول الله عَلَيْ يقول: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ، حتى ظَنَنْتُ رسول الله عَلَيْ يقول: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ، حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّنُهُ "(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في «السنن» (رقم ٥١٥٤)، والترمذي في «جامعه» (٤/ ٣٣٣ رقم ١٩٤٣)، وأحمد في «المسند» (١٨/ ٣٨ رقم ١٩٤٦)، ومن طريقه أبو نُعَيْم في «الحلية» (٣٠٦/٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم ٢٠٩٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ١٠٥)، والحميدي في «مسنده» (رقم ٩٣٥)، والبزار في «مسنده» (٦/ ٣٧١ رقم ٢٣٨٨)، واللزار في «مسنده» (١/ ٣٧١ رقم ٢٢٨١)، والدارقطني والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٧/ ٢٢٠ رقم ٢٧٩٢)، والخرائطي في «المكارم» (رقم ٤٤).

من طریق بشیر بن سَلْمَان، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو.

قال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه».

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

روم الرّمَادِيُّ، ثَنَا إبر اهيمُ بن بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، ثَنَا إبراهيمُ بن بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، ثَنَا شُفْيَانُ، عن داودَ بن شَابُورَ، عن مُجَاهِدٍ، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ، حتى ظَنَنْتُ أنه سيورثه»(۱).

رُشَيْدٍ، ثَنَا سُوَيْدُ بن عبد العزيزِ، عن عُثْمَانَ بن عطاءِ الخُرَاسَانِيِّ، ثَنَا داودُ بن رُشَيْدٍ، ثَنَا سُوَيْدُ بن عبد العزيزِ، عن عُثْمَانَ بن عطاءِ الخُرَاسَانِيِّ، عن أبيهِ، عن جدهِ قال: قال عن أبيهِ، عن جدهِ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ، حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّتُهُ "(۲). /

[ع/۳۰/أ]

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في «المعجم الكبير» (۱۳/ ٤٣٤ رقم ١٤٢٨)، وفي «الأوسط» (۳۸/۳ رقم ۲٤٠٣)، وأبو طاهر السلفي في «المشيخة البغدادية» (ل/ ٥٤/ب) من طريق داود بن شابور، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو.

ورواه الطبراني في «الكبير» (١٣/ ٤٥٢ رقم ١٤٣١٠)، وعنه أبو نُعَيْم في «الحلية» (٣/ ٣٠٦)، وأبو الشيخ في «طبقات أصبهان» (٣/ ٢٠٦ ـ ٢٠٠ رقم ٧٤٩).

من طريق سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ، عن زُبَيْد اليامي، عن مجاهد، عن ابن عمرو. فهذه متابعة لداود بن شابور.

ورواه أبو نُعَيْم في «الحلية» (٣/ ٣٠٦) من طريق أحمد بن حنبل، عن ابن عيينة، عن داود بن شابور وبشير بن سلمان، عن مجاهد، عن ابن عمرو.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (٣/ ٣٣٩ رقم ٢٤٣٠)، وابن عدي في =

٢٠٣ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن العَبَّاسِ المُؤَدِّبُ، لَيْسَ بِالأَصْبَهَانِيِّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بن ثَنَا سُلَيْمَانُ بن صَرَّفٍ، عن النُّعْمَانِ بن حَرْبٍ، ثَنَا مُحَمَّد بن طَلْحَة بن مُصَرِّفٍ، عن زُبَيْدٍ، عن مُجَاهِدٍ، عن جَابِرٍ، عن عَائِشَة رضي الله عنها قالت:

<sup>= «</sup>الكامل» (٦/ ٢٩٢)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم ٢٤٧)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٤/ ١٠١ رقم ٩١١٣).

من طريق عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وعثمان منكر الحديث كما قال الفلّاس وضعفه ابن معين راجع: «الكامل» (٦/ ٢٩١ \_ ٢٩٢).

<sup>(</sup>۱) رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٣/ ١٠٠٥ رقم ١٢٠٥)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (رقم ٢٧٠٧)، والبزار في «مسنده» (١٨/ ٢٣٦ رقم ٢٥٧)، وعفان بن مسلم في «حديثه» (رقم ٣٣)، وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (رقم ٣٢٠)، والخرائطي في «المكارم» (رقم ٢٢٠)، وأبو الشيخ في «طبقات أصبهان» (٣/ ٢٠٦)، والحسين الحربي في «البر والصلة» (رقم ٢٦٣)، وأبو نُعَيْم في «الحلية» (٣/ ٢٠٦)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ٣٠٥).

من طريق زُبَيْد، عن مجاهد، عن عائشة.

قال رسول الله صلَّى الله عليه / وسلَّم: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي الْهُ ١/١٠/١١ إِلَا جَبْرِيلُ يُوصِينِي الْهُ ١/١٠/١٠ إِلَا جَارِ، حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ / سَيُورِّتُهُ ».

٢٠٤ \_ حَدَّثَنَا عبد اللهِ بن أحمدَ بن حَنْبَل، حَدَّثَنِي عمرو بن محمدٍ النَّاقِدُ، ثَنَا عبد العزيزِ بن أبي حَازِمٍ، عن هِشَامِ بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ، حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ»(١).

٢٠٥ \_ حَدَّثَنَا عمرو بن أبي الطَّاهِرِ المِصْرِيُّ، ثَنَا يحيى بن بُكْرِ بن مُحَمَّد بن بُكْرٍ ، ثَنَا مالكُ بن أَنسٍ، عن عبد الله بن أبي بَكْرِ بن مُحَمَّد بن عمرو بن حَزْم، عن عَمْرَة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ، حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُنُهُ» (٢).

٢٠٦ - حَدَّثَنَا أبو يزيدَ [يوسفُ بن يزيدَ] (٣) القَرَاطِيسِيُّ، ثَنَا عبد اللهِ بن صَالِحٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بن سَعْدٍ، /ح وثنا مُعَاذُ بن المُثَنَّى، [س/٣/ب] ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَمَّاد بن زيدٍ، ح وثنا أبو شُعَيْبِ الحَرَّانِيُّ، ثَنَا جدي أحمدُ بن أبي شُعَيْبٍ، ثَنَا زُهَيْرُ بن معاوية، ح وثنا [يوسف] (١) أحمدُ بن أبي شُعَيْبٍ، ثَنَا زُهَيْرُ بن معاوية، ح وثنا [يوسف] العَنَّاطُ، القَاضِي، ثَنَا أبو الرَّبِيع، ثَنَا أبو المِنْهَالِ، ثَنَا أبو شِهَابٍ الحَنَّاطُ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (رقم ۲۲۲۶).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (رقم ٢٠١٤)، ومسلم (رقم ٢٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) من (ظ)، و(ع).

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة «أبو يوسف».

المُقَدَّمِيُّ، ثَنَا حُمَيْدُ بن الأَسْوَدِ، عن عبد الله بن سعيدِ بن أبي هِنْدٍ، المُقَدَّمِيُّ، ثَنَا حُمَيْدُ بن الأَسْوَدِ، عن عبد الله بن سعيدِ بن أبي هِنْدٍ، اللهَارِّ وثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيْبٍ الأَزْدِيُّ، ثَنَا عبد الله بن صالح، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بن اللّهادِ، وثَنَا اللَّيْثُ بن اللّهادِ، وثَنَا اللَّيْثُ بن اللّهادِ، وثَنَا اللَّيْثُ بن عبد الرحمن بن معاوية العُتْبِيُّ، ثَنَا يحيى بن بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بن سعيدِ، عن سعيدِ بن أبي هِلَالٍ، ح وثنا مُحَمَّد بن شُعَيْبِ بن الحَجَّاجِ الزَّبِيدِيُّ، ثَنَا [أبو حُمَة محمد](أ) بن يوسف، شُعَيْبِ بن الحَجَّاجِ الزَّبِيدِيُّ، ثَنَا [أبو حُمَة محمد](أ) بن يوسف، ثنَا أبو قُرَّةَ موسى بن طَارِقٍ، عن زَمْعَةَ بن صَالِحٍ، عن زِيَادِ بن ثَا أبو قُرَّةَ موسى بن طَارِقٍ، عن زَمْعَةَ بن صَالِحٍ، عن زِيَادِ بن عَرْم، اللهُ عنها قالت: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) في (س)، والمطبوعة «حفص».

<sup>(</sup>٢) البخاري (رقم ٦٠١٤)، ومسلم (رقم ٢٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) في (ب)، والمطبوعة «أبو يوسف».

<sup>(</sup>٤) في (س)، والمطبوعة «أبو هزيمة موسى بن يوسف».

«مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ»(١).

٢٠٨ \_ حَدَّثَنَا مُحمَّدٌ الحَضْرَمِيُّ، وعَبْدَانُ قَالَا: حَدَّثَنَا عبد الوارِثِ بن عبد الصَّمَدِ بن عبد الوارِثِ، ثَنَا أبي، حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بن ثَابِتٍ البُنَانِيُّ، عن أَبِيهِ، عن أَنَسِ / بن مالك رضي الله عنه [١/١١/١] قال: قال رسول الله ﷺ: / «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ، [س/١١/١] حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّنُهُ»(٢).

٢٠٩ \_ حَدَّثَنَا أَبِو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا حَيْوَةُ بِن شُرَيْحِ الحِمْصِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِن عيَّاشٍ، عن مُحَمَّد بِن زِيَادٍ الأَلْهَانِيِّ الحِمْصِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِن عيَّاشٍ، عن مُحَمَّد بِن زِيَادٍ الأَلْهَانِيِّ قال: سمعت أَبِا أُمَامَةَ البَاهِلِيَّ يقول: سمعت رسول الله ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (رقم ٢٠١٤)، ومسلم (رقم ٢٦٢٤).

من طريق مُحَمَّد بن ثابت البُّنَانِي، أبيه، عن أنس.

قال الترمذي: سألت محمدًا \_ يعني البخاري \_ عن هذا الحديث فلم يعرف شيئًا، وقال: «لمُحَمَّد بن ثابت عجائب».

قلت: ومحمد هذا متروك الحديث.

قال البخاري: «فيه نظر».

وقال ابن معين: «ليس بشئ».

وضعفه النسائي.

وهذا الحديث عدَّه ابن عدي من مناكير مُحَمَّد بن ثابت.

وهو على نَاقَتِهِ الجَدْعَاءِ، يقولُ: «أُوصِيكُمْ بِالجَارِ»، حتى أَكْثَرَ فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُورِّثُهُ»(۱).

٢١٠ \_ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن محمدٍ المَحْزُومِيُّ [المِصْرِيُّ](٢)، ثَنَا سعيدُ بن سُلَيْمَانَ الوَاسِطِيُّ، ثَنَا يوسفُ بن عَطِيَّةَ الصَّفَّارُ، ثَنَا سعيدُ بن سُلَيْمَانَ الوَاسِطِيُّ، ثَنَا يوسفُ بن عَطِيَّةَ الصَّفَّارُ، عن أَنسِ بن مَالِكٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «الخَلْقُ عن ثَابِتٍ، عن أَنسِ بن مَالِكٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «الخَلْقُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ عَيَالِهِ»(١٠).

(۱) رواه أحمد في «المسند» (۳٦/ ٣٦٤ رقم ٢٢٢٩٨)، والطبراني في «الكبير» (رقم ٧٥٢٣)، وفي «مسند الشاميين» (٨/٢ رقم ٨٢٢)، والخرائطي في «المكارم» (رقم ٢٢٥).

من طريق إسماعيل بن عياش، عن مُحَمَّد بن زياد الألهاني، عن أبي أمامة. قلت: ولم ينفرد به إسماعيل بن عياش فقد تابعه بقية بن الوليد.

رواه المحاملي في «الأمالي» (رقم ٤٢٧)، وعنه الدِّيْنَوَرِيِّ في «المجالسة» (٩٦/١). والخرائطي في «المكارم» (رقم ٢٢٨).

من طريق مُحَمَّد بن عمرو بن حبان، عن بقية، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن زياد، سمعت أبا أمامة.

وقد صرح بقية بالتحديث فآمنا بذلك تدليسه. ورواه ابن عبد الوهاب بن منده في «الفوائد» (رقم ١٢٤٤) عن عيسى بن أحمد العسقلاني، عن بقية بن الوليد به.

(٢) في (ب)، (س)، والمطبوعة «البصري»، وهو خطأ.

(٣) ليست في (ظ).

(٤) رواه الحارث بن أبي أسامة «مسنده» (رقم ٩١٧)، والمخلص في «المخلصيات» (رقم ١٨٧)، وابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» (رقم ٧٦)، وفي «قضاء الحوائج» (رقم ٢٤)، وابن عدي في «الكامل» (٨/ ٤٨٠)، وأبو بكر الأبهاري في «فوائده» (رقم ٢٤)، والبيهقي في «الشعب» (٩/ ٢١٥ رقم ٢٠٤٦)، =

# بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلِ النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنُ إِلَى جَارِهِ»

٢١١ \_ حَدَّثَنَا بِشْرُ بن موسَى، ثَنَا الحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا عمرو بن دِينَارِ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ / بن جُبَيْرِ بن مُطْعِم، عن أبي شُرَيْحِ الْمالالا اللهُ عَلَيْهِ، يقول: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ اللهُ عَلَيْهُ، يقول: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إلَى جَارِهِ»(۱).

= ومُحَمَّد بن عبد الباقي الأنصاري قاضي المارستان في «مشيخته» (رقم ١٣٢)، والباطرقاني في «الأمالي» (ل/ ٢٦٥/ب).

جميعًا عن يوسف بن عطية الصفار، عن ثابت، عن أنس.

ويوسف بن عطية الصفار هذا متروك ومجمع على ضعفه، وهذا الحديث عدَّه الذهبي في مناكيره. راجع: «ميزان الاعتدال» (٤/ ٤٦٩).

(۱) رواه الحميدي في «مسنده» (رقم ۱/ ۶۹۰ رقم ۵۸۰)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ٤٩٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ١٠٢)، والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۹/ ٢٢٤)، وابن ماجه في «السنن» (۱/ ۱۲۱۱ رقم ۲۳۷۲)، والدارمي في «السنن» (۹۸/۲)، وأحمد في «المسند» (۱۲۱۱ رقم ۲۹۲۰)، وأبو عَوَانَة في «المستخرج على صحيح مسلم» (۱/ ٤٦ رقم ۹۵)، والطبراني في «الكبير» (۱۲/ ۱۹۲ رقم ۱۰۵)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۷/ ۲۰۸ رقم ۲۷۷)، وأبو نُعَيْم في «المستخرج على صحيح مسلم» (۱/ ۱۳۱ رقم ۱۷۶)، وابن منده في «الإيمان» (رقم ۳۰۳)، والقضاعي في «مسند الشهاب» وابن منده في «الإيمان» (رقم ۳۰۳)، والقضاعي في «مسند الشهاب»

من طريق عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي شُرَيْح.

١١٢ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، ثنا الحُمَيْدِيُّ، ثنَا سُفَيْان، حَدَّثَنِي مُحَمَّد بن عَجْلانَ، عن سعيد المَقْبُرِيِّ، عن أبي شُرَيْحٍ عن النبي عَلَيْ، مثله (١).
٢١٣ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن إسْحَاقَ بن رَاهَ وَيْهِ، ثَنَا أَبِي، اللهُ اللهُ عَيْسَى بن يُونُس، /عن الأَعْمَشِ، عن أبي /صَالِح، عن اللهُ اللهُ عَيْسَى بن يُونُس، /عن الأَعْمَشِ، عن أبي /صَالِح، عن اللهُ اللهُ عَيْسَةَ رضي الله عنه / قال: قال رسول الله عليه: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْم الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إلَى جَارِهِ» (٢).

## بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلِ النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ»

٢١٤ \_ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بن إبراهيمَ بن حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا أبي، ثَنَا عبد العزيزِ بن أبي حَازِمٍ، حَدَّثَنِي يَزيدُ بن عبد الله بن الهادِ، عن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عمرو بن حَزْمٍ، أن عبد الرحمنِ بن

<sup>(</sup>۱) رواه الحميدي في «مسنده» (۱/ ٤٩٠ رقم ٥٨٥) عن مُحَمَّد بن عجلان، عن المَقْبُرِي، عن أبي شُرَيْح. ورواه جمح بن القاسم في «حديثه» (ق٣٥/أ ـ ب) من طريق مسلمة بن علي، ثنا محمد بن عجلان به. ومسلمة متروك لكنه مُتَابَع برواية الحميدي.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في «صحيحه» (رقم ٤٧)، وأبو نُعَيْم في «المستخرج على صحيح مسلم» (١/ ١٣٥ رقم ١٧٢)، وابن منده في «الإيمان» (رقم ٣٠١)، والبيهقي في «الشعب» (١١٧/١٢).

من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيْرَةً.

ولم ينفرد الأعمش بهذا الوجه فقد تابعه أبو حصين عليه.

رواه البخاري في «صحيحه» (رقم ٢٠١٨)، ومسلم في «صحيحه» (٤٧).

أبي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ عن زَيْدِ بن خَالِدِ الجُهَنِيِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْم الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ»(١).

٢١٥ \_ حَدَّثَنَا معاذُ بن المُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشْرُ بن المُفَضَّلِ، عن عبد الرحمنِ بن إسحاقَ، عن سعيد المَقْبُرِيِّ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِر فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ» (٢).

٢١٦ \_ حَدَّثَنَا عليُّ بن عبد العزيزِ، وأبو مُسْلِمِ الكَشِّيُّ قالا: ثنا حَجَّاجُ بن المِنْهَالِ، ثَنَا حمَّادُ / بن سَلَمَةَ، عن عاصِم، الله/١١/١١ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمِ جَارَهُ»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» (٥/ ٢٣٣ رقم ٥١٨٧)، والبزار كما في «كشف الأستار» (٢/ ٣٩٠ رقم ١٩٢٥)، وأبو محمد الجوهري في «حديث الزهري» (١/ ٢٢٦ رقم ٢٥١)، وأبو القاسم الحلبي في «حديثه» (ل/ ١١٥/أ).

من طريق أبي بكر مُحَمَّد بن عمرو بن حزم، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو يعلي في «مسنده» (۱۱/ ٤٧٠ ــ ٤٧١ رقم ٢٥٩٠)، الحاكم في «المستدرك» (٤/ ١٨٢)، والحربي في «إكرام الضيف» (رقم ١٤).

من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد المَقْبُرِي، عن أبي هُرَيْرَةَ.

<sup>(</sup>٣) رواه البزار في «مسنده» (٩٠٢٦ رقم ٩٠٢٤)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١/ ٢٨٦ رقم ٤٦٧).

عن حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح به.

٢١٧ \_ حَدَّثَنَا [عبد الرحمنِ](١) بن سَلْمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا عبد اللهِ بن السَّمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا عبد اللهِ بن السَّالِ عِمْرَانَ الأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أبو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا زَمْعَةُ بن / صَالِحٍ، عن النُّهْرِيِّ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْلِاً: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ جَارَهُ»(٢).

= وقد توبع عاصم على هذا الوجه تابعه الحافظ الجبل سُلَيْمَان بن مهران الأعمش.

رواه مسلم في «صحيحه» (رقم ٧٦) عن عيسى بن يونس عنه به.

(١) في المطبوعة «عبد الله».

(٢) لم أجده من هذا الوجه ولكن رواه الطيالسي في «مسنده» (١٠٦/٤ رقم ٢٤٦٨) عن زمعة بن صالح، عن الزهري، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب، عن أبي هُرَيْرَةً.

فقرن بين أبي سلمة وسعيد بن المسيب.

وكأن هذا من تخالط زمعة واضطرابه فهو ضعيف فكان مرة يرويه منفردًا ومرة مقرونًا.

ملاحظة: رواه الطبراني هنا عن زمعة بن صالح، عن الزهري، عن أبي سلمة وحده ليس فيه ابن المسيب، فلاأدري هل لسعيد دخل في هذا الإسناد أم لا، ومخطوط «مسند الطيالسي» ليس تحت يدي الآن حتى أراجعه.

لكن لم ينفرد به زمعة فقد توبع عليه تابعه إبراهيم بن سعد رواه البخاري في «صحيحه» (رقم ٦٤٧٥)، وأبو عَوَانَة في «المستخرج على صحيح مسلم» (١/ ٤١ رقم ٩٤)، وأبو نُعَيْم في «المستخرج على صحيح مسلم» (١/ ٤١ رقم ١٦٤).

۲۱۸ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن صَالَحٍ النَّرْسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّد بن اللهُثَنَّى، ثَنَا مُحَمَّد بن عَبْدُوسٍ / المُنَنَّى، ثَنَا مُحَمَّد بن أبي عَدِيًّ، ح وثنا مُحَمَّد بن عَبْدُوسٍ / المِنْالُّرُاءُ، ثَنَا سعيدُ بن يحيى بن سعيدِ الأُمُويُّ، حَدَّثَنِي أبي: الْ١/١١/١ كِلَاهُمَا، عن مُحَمَّد بن عمرٍو، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هُرَيْرَةَ كَلَاهُمَا، عن مُحَمَّد بن عمرٍو، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ».

٢١٩ \_ حَدَّثَنَا المِقْدَامُ بِن دَاوُدَ المِصْرِيُّ، ثَنَا عَمَّي، سعيدُ بِن عيسى بِن تَلِيدٍ، ثَنَا مُفَضَّلُ بِن فَضَالَةَ، عِن مُحَمَّد بِن عَجْلَانَ، عِن أَبِي مُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: عن أبي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ»(١).

<sup>=</sup> وتابعهما الحافظ الكبير يونس بن يزيد الأيلي رواه مسلم في «صحيحه» (رقم ٧٤)، وأبو عَوَانَة في «المستخرج على صحيح مسلم» (١/ ٤١ ـ ٤٢ رقم ٩٤).

جميعًا عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به.

ولم ينفرد به الزهري أيضًا فقد تابعه ابن إسحاق.

رواه الدارمي في «السنن» (٢/ ٩٨)، وهَنَّاد بن السري في «الزهد» (٢/ ٥١١ رقم ١٠٥٢). رقم ١٠٥٢)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم ٢٣٠).

وتابعه أيضًا صفوان بن سليم رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٣/١٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ٣٧٢)، ومن طريقه النسائي في «الكبرى» (۱/ ٣٨٣ رقم ١١٧٨٣)، والطبراني في «الأوسط» (١/ ٣٥١ رقم ٨٨٤٦)، وعنه أبو نُعَيْم في «الحلية» (١/ ٣٢٣)، وابن بشران في «الأمالى» (رقم ٨٨٨).

٢٢٠ ـ حَدَّثَنَا معاذُ بن المثنى، ثَنَا مُسَدَّدُ، ثَنَا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، ثَنَا يُونِدُ بن زُرَيْعٍ، ثَنَا يُونُسُ بن عُبَيْدٍ، عن الحَسَنِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنَ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ»(١).

الآرديُّ، ثَنَا عبد الله بن صُعَيْبِ الأَرْدِيُّ، ثَنَا عبد الله بن صالح، حَدَّثَنِي يحيى بن أَيُّوبَ، الله بن يَعْدِ، حَدَّثَنِي يحيى بن أَيُّوبَ، الله الله عن يَعْقُوبَ بن إِبْرَاهِيمَ، عن عبد الرَّحْمَنِ بن جُبَيْرِ /بن نُفَيْرٍ، عن مُحَمَّد بن ثَابِتِ بن شُرَحْبِيلَ، أن عبد الله بن يَزِيدَ الخَطْمِيَّ، الله عَن مُحَمَّد بن ثابِتِ بن شُرَحْبِيلَ، أن عبد الله بن يَزِيدَ الخَطْمِيَّ، الله عَلَيْ قال: «مَنْ كَانَ الله عَلَيْ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْم الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه أبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (رقم ٣٠٠) عن يزيد بن زُرَيْع، عن يونس بن عُبَيْد، عن الحسن عنه به.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في «الكبير» (٤/ ١٢٤ رقم ٣٨٧٣)، وفي «الأوسط» (٨/ ٨٨٧ \_ ٨٨٨ رقم ٨٦٥٨)، وأبو يعلي في «المسند الكبير» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٢/ ٢٠١)، وابن حبان في «صحيحه» (٢١ / ٢١٠ رقم ٧٩٥ الإحسان)، والباغندي في «مسند عمر بن عبد العزيز» (رقم ٤٤)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٢١)، والبيهقي في «الشعب» (رقم ٤٤)، والحاكم في «الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم ٣٣٢)، والحسن بن شاذان في «حديثه» (ل/ ١٨/ أ).

من طريق مُحَمَّد بن ثابت بن شرحبيل، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن أبى أيوب الأنصاري.

ومُحَمَّد بن ثابت مقبول.

٢٢٢ \_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن [بَشِير] (١) البَيْرُوتِيُّ، ثَنَا عبد الحَمِيدِ بن بَكَّارٍ، ثَنَا الوَلِيدُ بن مُسْلِم، عن الأَوْزَاعِيِّ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن أبي سَعيدِ، عن أبي شُرَيْحٍ رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ» (٢).

٢٢٣ \_ حَدَّثَنَا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، ثَنَا القَعْنَبِيُّ، عن مَالِكِ،
 عن سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عن أبي شُرَيْحِ الخُزَاعِيِّ رضي الله عنه قال: قال
 رسول الله ﷺ: / «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ» (٣). الما٣١/١٠١

= وأغرب ابن حبان فقال: «عبد الله بن سويد الخطمي»، وذكره في «ثقاته» (٥/ ٤٧).

ورواه البزار في «مسنده» (٣١٢/١٣ رقم ٦٩١٠) عن عبد الصمد بن عبد الصمد بن عبد الوارث، حَدَّثَنَا أبي، عن مُحَمَّد بن ثابت، عن أبيه، عن أنس بن مالك.

فأغرب في إسناده، إذ جعله من مسند أنس، والمحفوظ فيه أنه من مسند أبى أيوب.

وأُظن أن هذا الوهم من مُحَمَّد بن ثابت.

#### (١) في المطبوعة «بشر»

- (٢) رواه إبراهيم بن دحيم في «حديثه» (ل/١٩/أ) من طريق هشام، عن عبد الحميد والوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سعيد رجل من أهل المدينة، عن أبي شريح.
- (٣) رواه مالك في «الموطأ» (رقم ٢٢ رواية القعنبي)، ومن طريقه البخاري في «صحيحه» (رقم ٦١٣٥)، وفي «الأدب المفرد» (رقم ٧٤٣)، وأبي داود في «السنن» (رقم ٣٧٤٨)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٨٢ رقم ٤٧٥)، =

= والطحاوي في «مشكل الآثار» (رقم ٢٧٧٩)، وابن حبان في «صحيحه» (١٦٤/٤)، وابن حبان في «صحيحه» (١٦٤/١٠)، والحاكم في «المستدرك» (١٦٤/٤)، والبيهقي في «الآداب» (رقم ٢٨)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٩٨)، والجوهري في «مسند الموطأ» (رقم ٣٧٥)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم ٢٠٠١)، والبغوي في «شرح السنة» (رقم ٢٠٠٢) وغيرهم. من طريق مالك، عن سعيد المَقْبُرِي، عن أبي شُرَيْح.

(۱) رواه الترمذي في «جامعه» (رقم ١٩٦٨)، والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٩/ ٢٢٤)، وابن ماجه في «السنن» (٢/ ١٢١٢ رقم ٣٦٧٥)، وابن أبي شيبة وهو في «مصنفه» (١١٨ / ١٤٠ رقم ٣٤١٥)، والحميدي في «المسند» (١/ ٢٦٢ رقم ٢٧٥)، والطبراني في «الكبير» والحميدي في «الكبير» (١/ ٢٦٢ رقم ٢٧٥)، والخطابي في «غريب الحديث» (١/ ٣٥٢)، والخطابي في «غريب الحديث» (١/ ٣٥٢)،

عن سفيان، عن ابن عجلان به.

ورواه أبو محمد الفاكهي في «حديثه» (رقم ٢٢)، عن زياد بن سعد.

ورواه أبو نُعَيْم في «أخبار أصبهان» (٢/ ١٣١) عن ابن المبارك ــ إن صح السند إلى ابن المبارك ــ إن صح السند إلى ابن المبارك ــ.

كلاهما عن مُحَمَّد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِي، عن أبي شُرَيْح.

ورواه أيضًا الفاكهي في «الفوائد» (رقم ٢٣)، وعنه ابن بشران في =

٢٢٥ \_ حَدَّثَنَا عَمرُ بِن حَفْصِ السَّدُوسِيِّ، ثَنَا أَبِو بِلَالٍ المَّفْبُرِيِّ، اللَّهْ عَرِيُّ، ثَنَا أَبِو بَكْرٍ النَّهْ شَلِيُّ، عن عبد اللهِ بن سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي شُرَيْحٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ»(١).

٢٢٦ \_ حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بن شُعَيْبِ الأَزْدِيُّ، ثَنَا عبد اللهِ بن صالحٍ، ح، وثَنَا المِقْدَامُ بن داودَ المِصْرِيُّ، ثَنَا أَسَدُ بن موسى صالحٍ، ح، وثَنَا المِقْدُامُ بن سَعْدٍ، حَدَّثَنِي سعيدُ بن أَبِي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بن سَعْدٍ، حَدَّثَنِي سعيدُ بن أَبِي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بن سَعْدٍ، حَدَّثَنِي سعيدُ بن أَبِي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، وَاللَّهُ مِنْ كَانَ [سامه/ب] عن أبي شُريْحٍ الكَعْبِيِّ كَعْبِ خُزَاعَةً، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ كَانَ [سامه/ب] يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ اللهُ عِلَا اللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ اللهِ اللهِ واليَوْمِ الآخِرِ اللهِ اللهِ اللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ اللهِ اللهِ واليَوْمِ الآخِرِ اللهِ اللهِ اللهِ واليَوْمِ الآخِرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ واليَوْمِ اللهِ اللهِ اللهِ واليَوْمِ الآخِرِ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ واليَوْمِ الآخِرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ واليَوْمِ الآخِودِ اللهِ الله

<sup>= «</sup>الأمالي» (ص٣٨٥ ـ ٣٨٦ رقم ٨٨٩)، وابن مردويه في «الأمالي» (رقم ١٠) عن ابن عجلان، عن سعد، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ.

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في «المعجم الكبير» (۲۲/ ۱۸۳ رقم ٤٧٧) من طريق النهشلي، عن عبد الله بن سعيد المَقْبُرِي، عن أبيه، عن أبي شُرَيْح. و عبد الله بن سعيد المَقْبُرِي متروك الحديث بل اتهمه يحيى بن سعيد القطان.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في «صحيحه» (رقم ۲۰۱۹)، وفي «الأدب المفرد» (رقم ۲۵۱)، وأحمد في «المسند» (۲۲/ ۲۹۵ رقم ۱۳۷۶)، والنسائي في «الكبرى» (۱۱/ ۳۸۱ رقم ۱۱۷۷۹)، وأبو عَوَّاتَة قي «المستخرج على صحيح مسلم» (۶/ ۱۹۷ رقم ۱۹۸۶)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۷/ ۲۰۹ ـ ۲۱۰ رقم ۲۷۷۲ ـ ۲۷۷۷)، وابن المقرئ في «المعجم» (رقم ۸۸۹)، وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» =

#### بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: كَانَ / يُؤْمِنُ واللهِ والدَّهُ والآخُرِ فَلاَ يُؤْذِي حَادَهُ

«مَنْ كَانَ /يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِي جَارَهُ»

[ظ/ ۱۲/ب]

٢٢٧ \_ حَدَّثَنَا بِشْرُ بن مُوسَى، ثَنَا خَلَّادُ بن يَحْيَى، ثَنَا هِشَامُ بن سَعْدٍ، عن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عن أبي صَالِحٍ، عن أبي هُرَيْرةَ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ»(١).

۲۲۸ ـ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بن المُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدُ، ح، وثَنَا مُحَمَّدُ بن النَّضْرِ، ثَنَا الحَسَنُ بن الرَّبِيعِ، ح وثنا عُبَيْدُ بن غَنَامٍ، ثَنَا أبو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ، ح، وثَنَا الحَضْرَمِيُّ، ثَنَا جَنْدَلُ بن وَالِقٍ، ومِنْجَابُ بن الحَارِثِ، قالوا: حَدَّثَنَا أبو الأَحْوَصِ، عن أبي حَصِينٍ، الله عنه / قال: قال الحَارِثِ، قالِعٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه / قال: قال رسول الله عنه / قان يُؤمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤذِي جَارَهُ»(٢).

<sup>= (</sup>رقم ٣٢٥)، وفي «الصمت» (رقم ٤٢)، والخرائطي في «المكارم» (رقم ٢٣١)، والبيهقي في «الشعب» (٢١/ ٢٩٥ رقم ١٦٣٧٤).

جميعًا عن الليث، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِي، عن أبي شُرَيْح.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الأوسط» (۳/ ۲۰۱ رقم ۳۰۰۸)، وأبو علي الصواف في «فوائده» (ل/ ۱۰۸/أ)، وأبو محمد الفاكهي في «حديثه» (رقم ۱۳۳)، وعنه ابن بشران في «الأمالي» (۲/ رقم ۱۰۰۶) عن خلَّد بن يحيى، نا هشام بن سعد به.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «صحيحه» (رقم ٦٠١٨)، ومسلم في «صحيحه» (رقم ٧٥).

٢٢٩ ـ حَدَّثنَا الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا سعيدُ بن عبد الْجَبَّارِ الْكَرَابِيسِيُّ، ثَنَا سعيدُ بن عبد الْجَبَّارِ الْكَرَابِيسِيُّ، ثَنَا عبد الله يَا عن سَعيدِ الْمَقْبُرِيِّ، ثَنَا عبد الله اللهِ عبد العزيزِ اللَّيْثِيُّ، عن سَعيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عن عن سَعيدِ المَقْبُرِيِّ، عن عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «مَنْ كَانَ عن أبي أَوْدِي جَارَهُ». الله الله عنه الآخِرِ فَلَا يُؤْدِي جَارَهُ».

٢٣٠ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ بن رَاهَوَيْهِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبِي، ثَنَا حُسَيْنُ بن عَليِّ الجُعْفِيُّ، عن زَائِدَةَ، عن /مَيْسَرَةَ الأَشْجَعِيِّ، عن السلاماة أبي حَازِم، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ»(١).

٢٣١ \_ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عبد العزيزِ بن أَبِي حَازِمٍ، عن كَثِيرِ بن زَيْدٍ، عن الوَلِيدِ بن رَبَاحٍ، عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَّ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْدِي جَارَهُ»(٢).

٢٣٢ \_ حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ الدَّبَرِيُّ، عن عبد الرَّزَاقِ، عن مَعْمَرٍ، /ح وثنا يَحْيَى بن عثمانَ المِصْرِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بن حَمَّادٍ، اللهِ المِسْرِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بن حَمَّادٍ، اللهِ المِسْرِيُّ، ثَنَا أبراهيمُ بن سَعْدٍ، ح وثنا عبد الرحمنِ بن سَلْمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا إبراهيمُ بن صَالِحٍ، ثَنَا أبو دَاوُدَ، ثَنَا زَمْعَةُ بن صَالِحٍ، ثَنَا عبد اللهِ بن صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بن حَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «صحيحه» (رقم ٥١٨٥) عن مَيْسَرَة الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هُرَيْرَةَ.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (رقم ٣٢٣) عن كثير بن زيد به.

سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عبد الرَّحمنِ بن خَالِدِ بن مُسَافِرٍ، كُلَّهُمْ عن الزُّهْرِيِّ، عن أبي عن الزُّهْرِيِّ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: 
(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمَ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ (().

٢٣٣ ـ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بن يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بن يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، ثَنَا أَبو عَوَانَةَ، ثَنَا عُمرُ بن أبي سَلَمَةَ، عن أبيه، السَّمْتِيُّ، ثَنَا أبو عَوَانَةَ، ثَنَا عُمرُ بن أبي سَلَمَةَ، عن أبيه، السَّرَابِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه / قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ السَّرَابِ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي / جَارَهُ».

٢٣٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد اللهِ الحَضْرَمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ، ثَنَا يَعْلَى بن عُبَيْدٍ، ح، وثَنَا الحُسَيْنُ بن إسْحَاقَ، ثَنَا عُثْمَانَ بن شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّد بن بشرٍ، ح، وثَنَا مُحَمَّدُ بن ثَنَا عُثْمَانَ بن شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّد بن بشرٍ، ح، وثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدُوسِ بن كَامِلٍ، ثَنَا سعيدُ بن يَحْيَى بن سعيدِ الأُمُويِّ، ثَنَا أبي عَبْدُوسِ بن كَامِلٍ، ثَنَا سعيدُ بن يَحْيَى بن سعيدٍ الأُمُويِّ، ثَنَا أبي اللهُ عَبْدُوسِ بن كَامِلٍ، ثَنَا سعيدُ بن يَحْيَى بن سعيدٍ الأُمُويِّ، ثَنَا أبي اللهُ عَبْدُوسِ بن كَامِلٍ، ثَنَا سعيدُ بن يَحْيَى بن سعيدٍ الأُمُويِّ، ثَنَا أبي اللهُ عَبْدُوسِ بن كَامِلٍ، ثَنَا سعيدُ بن عمرو، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: اللهُ عَلَيْهِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْدِي عَالَى اللهُ عَلَيْهِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْدِي جَارَهُ».

٢٣٥ ـ حَدَّثَنَا أحمدُ بن رِشْدِينَ، ثَنَا أحمدُ بن صَالِحٍ، ثَنَا أحمدُ بن صَالِحٍ، ثَنَا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عمرو بن الحَارِثِ، عن دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عن أبي الهَيْثَمِ، عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْم الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (رقم ٦١٣٨)، ومسلم (رقم ٤٧).

#### بَابُ وُجُوبِ اللَّعْنَةِ عَلَى مَنْ آذَى جَارَهُ

٢٣٦ \_ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا آدَمُ بِن أَبِي إِيَاسٍ، ح، وَلَنَا عُبَيْد بِن غَنَّامٍ، والحَضْرَمِيُّ، قَالَا ثنا عَلَيُّ بِن حَكِيمِ الأُوْدِيُّ، نا شَرِيْكُ، عِن أَبِي عُمَرَ، عِن أَبِي جُحَيْفَةَ قال: جَاءَ / رَجُلٌ إلى الْالالِبَا النَّبِي عَيْ يَشْكُو جَارَهُ، فَقَالَ لَهُ: «اطْرَحْ مَتَاعَكَ في الطَّرِيقِ»، فَطَرَحَهُ النَّبِي عَيْ يَشْكُو جَارَهُ، فَقَالَ لَهُ: «اطْرَحْ مَتَاعَكَ في الطَّرِيقِ»، فَطَرَحَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ عليهِ فَيلْعَنُونَهُ، فَجَاءَ النَّبِيَ عَيْ اللهِ لَقِيتَ مِنْهُمْ؟»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ قَالَ: «وَمَا لِقِيتَ مِنْهُمْ؟»، قَالَ: قد يَلْعَنُونِي، فَقَالَ رسولُ اللهِ عَيْ : / «قَدْ لَعَنكَ اللهُ قَبْلَ النَّاسِ»، اج/١١١ قد يَلْعَنُونِي، فَقَالَ رسولُ اللهِ عَيْ : / «قَدْ لَعَنكَ اللهُ قَبْلَ اللهِ عَيْ : اس/١١/١١ / فَقَالَ: فَإِنِّي لَا أَعُودُ، فَجَاءَ الذِي شَكَاهُ، فَقَالَ رسولُ اللهِ عَيْ : اس/١١/١١ / فَقَالَ: فَإِنِّي لَا أَعُودُ، فَجَاءَ الذِي شَكَاهُ، فَقَالَ رسولُ اللهِ عَيْ : اس/١١/١١ / فَقَالَ: فَإِنِّي لَا أَعُودُ، فَجَاءَ الذِي شَكَاهُ، فَقَالَ رسولُ اللهِ عَيْ : اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالَى مَا عَنَى ، فَقَدْ كُفِيتَ» (١).

٢٣٧ \_ حَدَّثَنَا الحَضْرَمِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِن بَهْرَامَ الخزَّازُ، ثَنَا أِسْمَاعِيلُ بِن بَهْرَامَ الخزَّازُ، ثَنَا أَبُو خَالَدٍ الأَّحْمَرُ، عِن مُحَمَّدِ بِن عَجْلَانَ، عِن أَبِيهِ، عِن أَبِي هُرَيْرَةَ عِن النبي ﷺ مثل حديث أبي جُحَيْفَةَ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» (۲۲/ ۱۳۴ رقم ۳۵٦)، والبزار في «مسنده» (۱/۱۲۰ رقم ٤٢٣٥)، والحاكم في «المستدرك» (١٨٣/٤)، والبيهقي في «الشعب» (٩٦/١٢ رقم ٩٦/١٢).

من طريق علي بن حكيم، عن شَرِيْك، عن أبي عمر الأزدي، عن أبي جميفة.

وأبو عمر هذا تفرد بالرواية عنه شَريْك.

ومع ذلك صححه الحاكم، وحسنه المنذري في «الترغيب» (٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في «السنن» (رقم ٥١٥٣)، والبزار في «مسنده» =

٢٣٨ حَدَّثَنَا الحَضْرَمِيُّ، ثَنَا جُبَارَةَ بن مُغَلِّسٍ، ثَنَا الحَجَّاجِ بن تَعِيمٍ، عن مَيْمُونِ بن مِهْرَانَ، عن ابن عباسٍ، عن النبي ﷺ بنحوه.

#### بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «لا قَلِيلَ مِنْ أَذَى الجَارِ»

<sup>= (</sup>١٥/ ٨٨ رقم ٨٣٤٤)، وأبو إسحاق العسكري في «مسند أبي هُرَيْرَةَ» (رقم ٢٦)، والحاكم في «الشعب» (رقم ٢٦)، والبيهقي في «الشعب» (١٨٣ /٥)

عن أبي خالد الأحمر سُلَيْمَان بن حَيَّان، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرة .

ولم ينفرد به أبو خالد فقد عليه تابعه صفوان بن عيسى عند الحاكم.

<sup>(</sup>۱) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم ۳۷۹)، (رقم ٥٨٦)، وابن الأعرابي في «المعجم» (١/ ٢٠٥ رقم ٣٥٣).

كلاهما عن عُبَيْد الله بن موسى، عن الأوزاعي، عن عَبْدَةَ بن أبي لُبَابَةَ، عن أم سلمة.

لكن هذا الإسناد معلول بالانقطاع بين عبدة بن أبي لبابة وأم سلمة فلم يسمع منها شيئًا كما قال أبو حاتم الرازي. راجع «المراسيل» (ص١٣٦).

### بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ آذَى جَارَهُ فَقَدْ آذَانِي»

٢٤٠ ـ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بن الفَضْلِ الأَسْفَاطِيُّ، حَدَّثَنَا داودُ بن أَيُّوبَ القَسْمَلِيُّ، حَدَّثَنَا عبَّادُ بن / (') [بَشِيرٍ](') العَبْدِيُّ، قال: [س/١٣١/با] سمعتُ أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ آذَى / جَارَهُ فَقَدْ آذَانِي، ومَنْ آذَانِي فَقَدْ حَارَبَنِي »(").

### بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ سُوءُ الجَارِ»

٢٤١ \_ حَدَّثَنَا عبد اللهِ بن أحمدَ بن حنبلٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّد بن سُلَيْمَان الأَسَدِيُّ، ثَنَا أبو عَقِيلٍ المَدَنِيُّ، عن عمرَ بن حمزَةَ بن

<sup>=</sup> قال أبو حاتم الرزاي كما في «المراسيل» (ترجمة٤٩١): «عبدة بن أبي لبابة عن أم سلمة في الشاة، قال أبي: لم يسمع عبدة من أم سلمة، بينهما رجل».

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» مختصرًا (رقم ٢٥٩٣٢) حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، عن النبي على هكذا مرسلًا. ورواه الطبراني في «الكبير» (٢٥٨/٢٣ رقم ٥٣٥)، وعنه أبو نُعَيْم في «الحلية» (٢٠/١٠) من طريق الوليد بن مسلم، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم سلمة مختصرًا.

لكن رواه الطبراني عن شيخه أحمد بن رشدين وهو متروك.

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهت هذه النسخة.

<sup>(</sup>٢) في (ب)، والمطبوعة «بشر».

<sup>(</sup>٣) ذكر الذهبي في «الميزان» (٢/ ٣٦٥): أنه تفرد بخبرين باطلين.

عبد اللهِ بن عمرَ بن الخَطَابِ، عن عمرَ بن هارونَ الأَنْصَارِيِّ، عن أَشْرَاطِ عن أَبِيهِ، عن أَبِيهِ، عن أَشْرَاطِ الله ﷺ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ سُوءُ الجِوَارِ، وقَطِيعَةُ الرَّحِم»(١).

٢٤٢ ـ حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بن الفَضْلِ الأَسْفَاطِيُّ، حَدَّثَنَا داودُ بن أيوبَ، عن عبَّادِ بن بَشِيرٍ، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: «قَالَ رسول الله ﷺ: إنَّ هَذِهِ الأُمَّةِ تُفْتَنُ بَعْدِي، قَالُوا: في أَيِّ نَحْوِ يا رسولَ اللهِ، قَالَ: لَا يَعْرِفُ الجَارُ حَقَّ جَارِهِ»(٢).

#### بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ /جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

[ظ/١٤/ب]

٢٤٣ \_ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ العَطَّارِ، حَدَّثَنَا يزيدُ بن هَارون، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، عن يزيدِ بن أبي حَبِيبٍ، عن سَعْدِ بنِ سِنَانٍ،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «مكارم الأخلاق» (رقم ٣٥٤)، ولوين في «حديثه» (رقم ١٠٤)، ومن طريقه أبو نُعَيْم في «أخبار أصبهان» (١/ ٣٢٥)، والخطيب في «تالي تلخيص المتشابه» (ص١٧٨ رقم ٨٨)، وابن عساكر في «معجم شيوخه» (ص٥١١ رقم ٦٢٦).

من طريق عمر بن حمزة، عن عمر بن هارون، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ. وهذا إسناد واه عمر بن حمزة ضعيف، وعمر بن هارون قال الذهبي في «المغني» (٢/ ٤٧٥): «. . . عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ بخبر لم يصح، لايعرف»، وقال في «الميزان» (٣/ ٢٢٨): «الخبر منكر».

<sup>(</sup>۲) قال الذهبي في «الميزان» (۲/ ٣٦٥) في ترجمة عباد بن بشير: «خبر باطل، وذكر هذا الحديث».

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»(١).

٢٤٤ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِن أَيُّوبَ العَلَّافُ، حَدَّثَنَا سعيدُ بِن أَبِي مَرْيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِن جَعْفَرٍ. ح، وحَدَّثَنَا أَبِو يَزِيدَ القَرَاطِيسِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ ابِن إِبْرَاهِيمَ الأَزْرَقُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِن جَعْفَرٍ. ح، وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِن اِب/١١/١٠ جَعْفَر الفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِو مَرْوَانَ / العُثْمَانِيُّ، ثَنَا عبدُ العزيزِ بِن اله/١١٥ محمد الدَّرَاوَرَدِيُّ. ح، وحَدَّثَنَا مُصْعَبُ بِن إِبْراهِيمَ بِن حَمْزَةَ محمد الدَّرَاوَرَدِيُّ. ح، وحَدَّثَنَا مُصْعَبُ بِن إِبْراهِيمَ بِن حَمْزَةَ الزَّبْيرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عبد العزيزُ بِن حَازِمٍ؛ كُلُهُمْ عن العَلاءِ بِن عبد العزيزُ بِن حَازِمٍ؛ كُلُهُمْ عن العَلاءِ بِن عبدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قال: قال عبد العزيزُ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بِوَاثِقَهُ» (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم ۲٥٩٣١)، وعنه ابن أبي زمنين في كتاب «أصول السنة» (رقم ١٥١)، ومُحَمَّد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ٥٩١) وولحاكم في «المستدرك» (٤/ ١٦٥).

عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك.

قال أحمد في «العلل» (٢/ ٥١٧): «حديثه حديث مضطرب يشبه حديثه حديث الحسن لا يشبه أحاديث أنس».

وقال الجوزجاني: «أحاديثه واهية».

وقال النسائي: «منكر الحديث».

وقال الدارقطني: «ضعيف». راجع: «الميزان» (٢/ ١٢١)، و«تهذيب التهذيب» (٣/ ٤٠٩).

لكن وثقه ابن معين كما في «الجرح والتعديل» (٢٥١/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه إسماعيل بن جعفر في «حديثه» (رقم ٢٤٨) وعنه كلًّا من: مسلم في =

# بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «لَيْسَ بِمُؤْمِنِ مَنْ [لا]() يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

7 ٢٥٥ – حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا آدمُ بِن أَبِي إِيَاسٍ. ح، وثَنَا عمرُ بِن حَفْصٍ وثَنَا المِقْدَامُ بِن دَاودَ، ثَنَا أَسَدُ بِن مُوسَى. ح، وثَنَا عمرُ بِن حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بِن عَلَي ؛ قالوا: ثنا ابن أبي ذِئْبٍ، عن سعيدِ بِن أبي سعيدِ المَقْبُرِيِّ، ثَنَا أبو شُرَيْحٍ الخُزَاعِي: «أَنَّ النبي عَلَيُّ قَالَ: أبي سعيدِ المَقْبُرِيِّ، ثَنَا أبو شُرَيْحٍ الخُزَاعِي: «أَنَّ النبي عَلَيُّ قَالَ: المَقْبُرِيِّ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، قَالُوا: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قال: الجَارُ الذي لَا يَأْمَنُ مِنْ جَارِهِ بَوَائِقَهُ، قَالُوا: وَمَا بَوَائِقَهُ ؟ قال: شَرَّهُ ﴾ (٢).

<sup>= &</sup>quot;صحيحه" (رقم ٤٦)، والبخاري في "الأدب المفرد" (رقم ١٢١)، وأحمد في "المسند" (٤٤/١٤) رقم ٨٨٥٤)، وأبو يعلى في "مسنده" (٧/ ٢٤٥ رقم ٢٤٨٢)، وأبو عَوَانَة (١/ ٣٨ رقم ٢٨)، وأبو نُعَيْم (١/ ١٣٤ رقم ١٦٨) وأبو نُعَيْم (١/ ١٣٤ رقم ١٦٨) كلاهما في "المستخرج"، وابن منده في "الإيمان" (رقم ٣٠٤)، والبيهقي في "الشعب" (١/ ٨١ رقم ٩٥٣٥)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٢/ ٥٦ – ٥٧ رقم ٥٧٨)، والبغوي في "شرح السنة" (١/ ١٧ رقم ٣٤٨)، والبغوي في "شرح السنة" (١/ ١٧ رقم ٣٤٨)، والمحمن، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ.

<sup>(</sup>١) في (ظ)، و(ع): «لم».

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في «صحيحه» (رقم ٦٠١٦)، وأحمد في «المسند» (٢٦/٢٦) رقم ١٦٣/)، وقم ١٦٣٧)، وعنه الخلال في «المنتخب من العلل» (ص٣٧ رقم ١٦٠)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/٢١ رقم ٤٨٧)، وأبو بكر الإسماعيلي في «مستخرجه» كما في «تغليق التعليق» (٥/ ٩٠)، وإسحاق بن راهويه كما في «التغليق» (٥/ ٩٠)، وأبو جعفر البختري في «حديثه» (رقم ٨)، =

= عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي شُرَيْح الخزاعي. قال البخاري في الموضع السابق \_ بعد أن أخرج الحديث من طريق عاصم بن علي، عن ابن أبي ذئب. «تابعه شبابة وأسد بن موسى. وقال حميد بن الأسود، وعثمان بن عمر، وأبو بكر بن عياش، وشعيب بن إسحاق: عن ابن أبي ذئب، عن المَقْبُري، عن أبي هُرَيْرَةَ».

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٤٤٣)، وفي «تغليق التعليق» (٥/ ٩٠ \_ ٩١) \_ معلقًا على كلام البخاري \_: «يعني: اختلف أصحاب ابن أبي ذئب عليه في صحابي هذا الحديث، فالثلاثة الأول قالوا فيه: عن أبي شُرَيْح، والأربعة قالوا: عن أبي هُرَيْرَةَ.

وقد نقل أبو معين الرازي عن أحمد أن من سمع من إبن أبي ذئب بالمدينة فإنه يقول: عن أبي هُرَيْرة، ومن سمع منه ببغداد فإنه يقول: عن أبي شُرَيْح». ثم ذكر الحافظ من قال: «عن أبي شُرَيْح»، ومن قال: «عن أبي هُرَيْرة» ثم قال: «وإذا تقرر ذلك، فالأكثر قالوا فيه: عن أبي هُرَيْرة، فكان ينبغي ترجيحهم؛ ويؤيده: أن الراوي إذا حدث في بلده كان أتقن لما يحدث به في حال سفره، ولكن عارض ذلك أن سعيدًا المَقْبُرِي مشهور بالرواية عن أبي هُرَيْرة، فمن قال: «عنه، عن أبي هُريْرة سلك الجادة»، فكانت مع من قال: «عنه، عن أبي هُريْرة سلك الجادة»، فكانت مع من قال: «عنه، عن أبي هُريْرة سلك الجادة»، فكانت مع من قال: «عنه، عن أبي هُريْرة سلك الجادة»، فكانت مع من قال: «عنه، عن أبي شُريْح» زيادة علم ليست عند الآخرين.

وأيضًا فقد وجد معنى الحديث من رواية الليث، عن سعيد المَقْبُرِي، عن أبي شُرَيْح كما سيأتي بعد باب، فكانت فيه تقوية لمن رواه عن ابن أبي ذئب فقال فيه: عن أبي شُرَيْح، ومع ذلك فصنيع البخاري يقتضي تصحيح الوجهين وإن كانت الرواية عن أبي شُرَيْح أصح».

وقال الدارقطني في «العلل» (٧/ ٣٨): «يرويه جماعة من العراقيين عن ابن أبي ذئب، عن المَقْبُرِي، عن أبي شُرَيْح، ورواه جماعة ممن سمعه =

٢٤٦ ـ حَدَّثَنَا أَحمدُ بن يَحْيَى بن خَالدِ الرَّقِيُّ، أنا أبو عُبَيْدَةَ بن الفُضَيْلُ بن عِيَاضٍ، ثَنَا مَالكُ بن سُعَيْرٍ، ثَنَا هِشَامُ بن سَعْدٍ، الفُضَيْلُ بن عِيَاضٍ، ثَنَا مَالكُ بن سُعَيْرٍ، ثَنَا هِشَامُ بن سَعْدٍ، عن زَيْدِ بن أَسْلَم، عن أبي صَالِحٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن زَيْدِ بن أَسْلَم، عن أبي صَالِحٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «كَيْفَ [يُؤْمِنُ](۱) أَحَدُكُمْ إِنْ قَدْ آمَن، الله الله عَلَيْهُ: «كَيْفَ [يُؤْمِنُ](۱) أَحَدُكُمْ إِنْ قَدْ آمَن، الله عنه، الله عنه أَمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»(۱).

٢٤٧ \_ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بِن إِبْرَاهِيمَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عبدُ العزيزِ بِن محمدٍ، عن ابن أبي ذِئْبٍ، عن سعيدِ المَقْبُرِيُّ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النبي ﷺ قَالَ: واللهِ لَا يُؤْمِنُ،

= من ابن أبي ذئب بالمدينة عن المَقْبُرِي، عن أبي هُرَيْرَةَ، وحديث أبي هُرَيْرَةَ، وحديث أبي هُرَيْرَةَ أشبه بالصواب». وقال في (٨/ ١٦٠ ــ ١٦١): «وهو عن أبي هُرَيْرَةَ محفوظ».

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٥٩٨/٥): «قيل لأبي: قال أحمد بن حنبل: جميعًا صحيحين».

وفي «المنتخب من العلل» للخلال (ص٣٧ رقم ١٦٠): «قال أبو عبد الله: إن رَوْحًا، وعثمان سمعاه بالمدينة، وحجاجٌ ويزيد سمعاه ببغداد، وهكذا قال ببغداد.

وقال مهنا: سألت أحمد، عن حديث ابن أبي ذئب: هو خطأ، أو هو عنهما؟. قال: لا أدري؛ ولكن من روى عنه بالمدينة يقول: عن ابن أبي ذئب، عن المَقْبُرِي، عن أبي هُرَيْرَةَ، ومن سمع ببغداد، قال: عن أبي شُرَيْح».

(١) في (ظ)، و(ع): «كيف يرى أحدكم أن قد آمن».

(٢) رواه السلفي في «المشيخة البغدادية» (الجزء الخامس) عن أبي عُبَيْدة بن الفُضَيْل بن عياض، ثَنَا مالك بن سُعَيْر، ثَنَا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيْرَةً.

واللهِ لَا يُؤْمِنُ. قَالُوا: ومَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: جارٌ لا يُؤْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، قَالُوا: ومَا بَوَائِقَهُ؟ قَالَ: شَرُّهُ»(١).

٢٤٨ \_ حَدَّثَنَا سعيدُ بن عبد الرحمنِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بن سَهْلٍ الأَهْوَاذِيُّ، ثَنَا عَامِرُ بن مُدْرِكٍ، ثَنَا خَلَّادٌ الصَّفَّارُ، عن عبد اللهِ بن سعيدِ المَقْبُرِيِّ، عن أبيهِ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «وَالذي نَفْسِي بِيدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ بِاللهِ والبَوَمِ الآخِرِ حَتَّى يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، / قِيلَ: ومَا بَوَائِقَهُ؟ قَالَ: غَشْمُهُ وظُلْمُهُ "(٢). [ب/١١/١]

٢٤٩ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن السَّرِيُّ القَنْطَرِيُّ، ثَنَا دَاودُ بن رُشَيدٍ، ثَنَا سُوَيدُ بن عبد العَزِيزِ، عن عثمانَ بن عَطَاءِ الخُرَاسَانِيُّ، عن أَبيهِ،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (۲۲۱ رقم ۷۷۷۷)، والطيالسي في «مسنده» (۲/ ۲۷۲ رقم ۲۷۲ رقم ۱۲۲ رقم ۱۲۲ رقم ۱۸۱۸)، ومن طريقه البزار في «مسنده» (۱۱ ۱۲۶ رقم ۱۸۱۳)، والطبراني في «الكبير» (۲۲/ ۱۸۷۷)، والفسوي في «الأربعين» (رقم ۲)، والخلال في «السنة» (رقم ۲۲۱)، ومُحَمَّد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ۹۰۰ رقم ۲۲۲)، والحاكم في «المستدرك» في «تعظيم قدر البيهقي في «الشعب» (۲۱/ ۲۸ رقم ۱۸۰۷)، وفي «الآداب» (رقم ۲۲)، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (۲/ ۲۰۰)، والمخلص في «المخلصيات» (رقم ۷۷)، واللالكائي في «الاعتقاد» (۱/ ۹۹۷)، وابن المستوفي في «تاريخ إربل» (۱/ ۲۹۲).

من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المَقْبُرِي، عن أبي هُرَيْرَةَ.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٨٣ رقم ٤٧٧).

من طريق عبد الله بن سعيد المَقْبُرِي، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ. وعبد الله بن سعيد المَقْبُرِي واهِ وقد اتهمه النقاد.

[ط/١٠/١٠] عن عمرو بن شُعَيْب، /عن أَبِيهِ عن جَدِّهِ، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ بِمُؤْمِنِ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» (١).

٢٥٠ ـ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بِن غَنَّام، ثَنَا أَبِو بَكْرِ بِن أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بِن أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بِن هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِن إِسْحَاقَ، عِن يَزِيدَ بِن أَبِي حَبِيبٍ، عِن سِنَانَ بِن سَعْدٍ، عِن أَنسِ بِن مالكٍ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ عِن سِنَانَ بِن سَعْدٍ، عِن أَنسِ بِن مالكٍ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

[تم الكتاب والحمد لله وحده، غفر الله لكاتبه ولجميع المسلمين، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وسلم]<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (۳/ ۳۳۹ رقم ۲٤۳۰)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٩٢)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (۱۰٤/۱۲ رقم (۱۱۳)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (رقم ۳۸۷).

من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

قال أبو حاتم في «العلل» (١/ ٢٦٠): «هذا حدِيثٌ خطأً».

قال البيهقي: «سويد بن عبد العزيز وعثمان بن عطاء وأبوه ضعفاء، غير أنهم غير متهمين بالوضع، وقد روي بعض هذه الألفاظ من وجه آخر ضعيف».

وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٢/ ٦٠٥): «وهو شديد النكارة، ولو جاء به أوثق الناس، فكيف هؤلاء»؟!.

وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (١/ ٣٥٠ ــ ٣٥١): «إسناده ضعيف، ورفع هذا الكلام منكر، ولعله من تفسير عطاء الخراساني».

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه رقم (۲٤۲).

<sup>(</sup>٣) من (ب).

### الفهارس العامة

- \* فهرس الآيات.
- \* فهرس الأحاديث.
  - \* فهرس الآثار.
  - \* فهرس الأعلام.
  - \* فهرس الأسماء.
    - \* فهرس الكني.
    - \* فهرس الأبناء.
    - \* فهرس النساء.
- \* فهرس كنى النساء.
  - \* فهرس المجاهيل.
- \* فهرس الموضوعات.

# فهرس الآيات

|       | سورة آل عمران                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171   | ﴿ وَالْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظَ ﴾ (الآية ١٣٤)                                                                  |
|       | سورة المائدة                                                                                              |
|       | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾ |
| ۱۸۱   | (الآية ١٠٥)                                                                                               |
|       | سورة الأنعام                                                                                              |
|       | ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيءٍ حَتَّى إِذَا               |
|       | فَرِحُواْ بِمَاۤ أُوتُواۤ أَخَذَنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم تُبْلِسُونَ ﴿ فَكُولِمَ مَالِكُ الْقَوْمِ      |
| 717   | ٱلَّذِينَ ظَلَمُوًّا وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ﴾ (الآية ٤٤ ــ ٤٥)                            |
|       | سورة القصص                                                                                                |
| 707   | ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأْدًا﴾ (الآية ٨٣)                            |
|       | سورة الروم                                                                                                |
| 777   | ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الآية ٤٧)                                               |
|       | سورة البلد                                                                                                |
| 7 2 7 | ﴿ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ (الآية ١٤)                                                                  |
|       | 000                                                                                                       |

## فهرس الأحاديث

| <b>\                                    </b> | «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيَارِكُمْ؟»، قالوا: بلى قال: «أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا»<br>(جابر بن عبد الله)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , , ,                                        | «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ من دَرَجَةِ الصِّيَامِ والصَّلَاةِ والصَّدَقَةِ؟»، قالوا:<br>بَلَى قال: «صَلَاحُ ذَاتِ البَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ البَيْنِ هي الحَالِقَةُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 V 9                                        | رايم اللبرداء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| 179                                          | قرِيبِ» (جابر بن عبد الله)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>770</b>                                   | «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَمَا زَالَ يُوصِينِي بِالجَارِ حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ» (أَبُو هريرة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | «اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وأَتْبِعِ السَّيِّئَةِ الحَسَنَةَ تَمْحُها، وخَالِقِ النَّاسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 371                                          | بِخُلَقٍ حَسَنٍ» (أبو ذر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>۲1</b> ۷                                  | «اتَّقُوا دَعْوَةً المَطْلُومِ، فإِنَّهَا تُحْمَلُ على الغَمَامِ ويقولُ اللهُ عَزَّ وجَلّ: وَجَلّ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ» (خزيمة بن ثابت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>۲1</b> ۷                                  | «اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وإِنْ كَانَ كَافِرًا، كُفْرُهُ عَلَى نَفْسِهِ» (أبو هريرة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              | «أَتَيْتُ النبي ﷺ فَقُلْتُ: ما الإِسْلَامُ؟ قال: «إِطْعَامُ الطَّعَامِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 2 1                                        | ولينُ الكَلَامِ»، قلت: فَمَا الإِيمَانُ؟ قال: الصَّبْرُ والسَّمَاحَةُ» (عمرو بن عبسة السلمي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              | «أَحَبُّ الطَّعَامَ إِلَى اللهِ عز وجلَّ ما كَثُرَتْ عليهِ الأَيْدِي» (جابر بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 720                                          | عبد الله)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ۱٤١   | «إِذَا أَرَادَ الله بِأَهْلِ بيتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ» (عائشة)                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | «إذا جَاءَنِي طَالِبُ حَاجَةٍ فَاشْفَعُوا لَهُ لِكَيْ تُؤْجَرُوا ويَقْضِي اللهُ على               |
| 719   | لِسَانِ نَبِيِّهِ ما يشاءُ» (أبو موسى الأشعري)                                                    |
|       | «إذا رَأَيْتَ الله عز وجل يُعْطِي العَبْدَ وهو مُقِيمٌ على مَعَاصِيهِ، فإِنَّمَا                  |
| 717   | ذلك اسْتِدْرَا ج لهُ منهُ» (عقبة بن عامر الجهني)                                                  |
|       | «إِذَا رَأَيْتُمْ أَخَاكُمْ قَارَفَ ذَنْبًا فَلَا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَيهِ،     |
|       | تقولُوا: أَخْزَاهُ اللَّهُ، قَبَّحَهُ اللهُ، ولَكِنْ قُولُوا: تَابَ الله عليهِ،                   |
| ۱٤۸   | غَفَرَ اللهُ لهُ» (ابن مسعود)                                                                     |
|       | «إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ: إِنَّكَ ظَالِمٌ، فَقَدْ تُؤدِّعَ |
| ۱۸۲   | مِنْهُمْ» (عبد الله بن عِمرو)                                                                     |
|       | «إِذَا عُرِضَتْ على أَحَدِكُمُ الحَلْوَاءُ فَلْيُصِبْ مِنْهَا، وإذا عُرِضَ عَلَيْهِ               |
| Y 0 A | الطِّيبُ فَلْيُصِبْ مِنْهُ» (أبو هريرة)                                                           |
|       | «إذا وَقَفَ العِبَادُ لِلحِسَابِ يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَقُمْ منِ أَجْرُهُ على الله                 |
|       | فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ، ثم يُنَادِي الثانية: لِيَقُم مَنْ أَجْرُهُ على الله،                     |
|       | فَيُقَالُ: ومَنْ ذا الذي أجرُهُ على الله، فيقول: العَافُونَ عن                                    |
| 171   | النَّاسِ، فَقَامَ كذا وكذا فَدَخَلُوهَا بغيرِ حِسَابٍ» (أنس بن مالك)                              |
| 107   | «ارْحَمُوا تُرْحَمُوا، واغْفِرُوا يُغْفَرْ لكُمْ» (عبد الله بن عمرو بن العاص)                     |
| 108   | «ارْحَمْ مَنْ في الأَرْضِ يَرْحَمْكَ مَنْ في السَّمَاءِ» (عبد الله بنِ مسعود)                     |
|       | «أَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وأَفْشُوا السَّلَامَ، وصِلُوا الأَرْحَامَ، وصَلَّوا بِالليلِ              |
|       | والنَّاسُ نِيَامُ، تَدْخُلُوا الجَنَّة بِسَلَامٍ» (عبد الله بن سلام)                              |
|       | «إِفْرَاغُكَ في دَلْوِ أَخِيكَ من دَلْوِكَ صَدَقَةٌ، وأَمْرُكَ بالمعروفِ ونَهْيُكَ                |
|       | عن المنكرِ صَدَقَةٌ، وتَبَسُّمُكَ في وجهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، وهِدَايَتُكَ                          |
| 177   | الطَّرِيقَ مِنْ أَرْضِ الضَّلَالَةِ لكَ صَدَقَةٌ» (أبو ذر)                                        |

| 777 | «أَفْضَلُ الأَعْمَالِ بَعْدَ الإِيمَانِ باللهِ التَّوَدُّدُ إلى النَّاسِ» (أبو هريرة)       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | «أَفْضُل الصَّدَقَةِ أَن تَكُفَأُ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ، وأَن تَلْقَاهُ          |
| 140 | وَوَجْهُكَ مُنْبَسِطُ إليهِ» (جابر)                                                         |
|     | «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ اللِّسَانِ»، قيل: يا رسول الله وما صَدَقَةُ                  |
|     | اللِّسَانِ؟ قال: «الشَّفَاعَةُ تَفُكُّ بها الأَسِيرَ، وتَحْقِنُ بها الدَّمَ،                |
|     | وتجُرُّ بها المَعْرُوفَ إلى أُخِيكَ، وتَدْفَعُ عنهُ الكَرِيهَةَ» (سمرة بن                   |
| 719 | جندب)                                                                                       |
|     | «الاقْتِصَاد في النَّفَقَةِ نِصْفُ المَعِيشَةِ، والتَّوَدُّدُ إلى النَّاسِ نِصْفُ           |
| 779 | العَقْلِ، وحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ العِلْمِ» (ابن عمر)                                     |
| 177 | «أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ ما لم تَبْلُغَ حَدًّا» (عائشة)                   |
| 119 | «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» (أبو هريرة)                        |
| ۱۸۰ | «أَمَرَنَا رسول الله ﷺ بِنُصْرَةِ المَظْلُوم» (البراء بن عازب)                              |
| 187 | «الأَنَاةُ مِنَ اللهِ، والعَجَلَةُ من الشَّيْطَانِ» (سهل بن سعد)                            |
|     | "إِنَّ أَبْدَالَ أُمَّتِي لَمْ يَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِالأعمالِ، ولَكِنْ يَدْخُلُوهَا        |
|     | بِرَحْمَةِ اللهُ، وسَخَاوةِ النَّفْسِ، وسَلَامَةِ الصَّدْرِ، والرَّحْمَةِ لِجَمِيع          |
| ١٧٥ |                                                                                             |
|     | «إِن أَحَبُّكُم إِليَّ وأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يوم القيامة أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، |
|     | المُوَطَّئُونَ أَكْنَافًا، الذين يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ، وإنَّ أَبْغَضَكُمْ إليَّ        |
|     | وأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يوم القيامة الثَرْثَارُونَ، المُتَشَدِقُونَ،                 |
| 117 | المُتَفَيْهِقُونَ» (جابر بن عبد الله)                                                       |
| 119 | «إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» (جابر بن سمرة)                    |
|     | "إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ فَأَطْعِم المِسْكِينَ، وامْسَحْ بِرَأْسِ اليَتِيمِ»    |
| 7.4 | (أبو هريرة)                                                                                 |

|       | «إِن أَفْضَلَ الإِيمانِ أَن تُحِبُّ للهِ وتُبْغِضَ للهِ، وتُعْمِلَ لِسَانَكَ في ذكرِ         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | اللهِ» قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: «وأن تُحِبَ لِلنَّاسِ                                 |
|       | مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكُ وتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، وأَن تَقُولَ خَيْرًا        |
| ۱۷٤   | أو تَصْمُتَ» (معاذ بن أنس) أُ                                                                |
|       | «إِنَّ بَيْنَ يَدَي الرَّحْمَنِ لَوْحًا فيهِ ثَلَاثُمِائَةٍ وخَمْسَ عَشْرَةَ شَرِيعَةً،      |
|       | فيقُول الله عز وجِّل: لا يَجِيءُ عَبْدٌ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لا يُشْرِكُ بِي                |
| 710   | شَيْئًا إِلَّا أَدْخَلْتُهُ الجَنَّهَ» (أبو سعيد الخُدري)                                    |
|       | «إِن الرَّجُلَ لِيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِم، وإِن الرَّجُلَ     |
| ۱۱۳   | ليُكْتَبُ جَبَّارًا ومَا يَمْلِكُ إِلَّا أَهْلُ بَيْتِهِ» (عليِّ بن أبي طالب)                |
|       | «إِن الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ السَّاهِرِ بِاللَّيْلِ الظَّامِئِ       |
| 114   | بالهَوَاجِرِ» (عائشة)                                                                        |
|       | ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرُفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِن بَاطِنِهَا، وبَاطِنُهَا مِن ظَاهِرِهَا»،  |
|       | قيل: لمنْ هي يا رسول الله؟ قال: «لِمَنْ أَطَابَ الكَلَامَ، وأَطْعَمَ                         |
| 7 2 9 | الطُّعَامَ، وبَاتَ قَائِمًا والنَّاسُ نِيَامٌ» (عبد الله بن عمرو)                            |
|       | «إِنَّ من أَعْظَمِ الجِهَادِ كَلِمَةَ حَقٌّ عندَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» (أبو سعيد                |
| 771   | الخدري)                                                                                      |
|       | «إِنَّ مِن مُوجِبَاتِ المَغْفِرَةِ: إِطْعَامَ الطَّعَامِ وبَذْلَ السَّلَامِ» (المِقْدَامِ بن |
| 337   | شُرَيْح، عن أبيهِ، عن جدو)                                                                   |
| 717   | «إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي بِتَمَام مَكَارِم الأَخْلَاقِ، ومَحَاسِنِ الأَفْعَالِ» (جابر)         |
|       | "إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، ويُعْطِي عليهِ ما لا يُعْطِي    |
| ۱۳۸   | على العُنْفِ» (عبد الله بن المغفل)على العُنْفِ» (عبد الله بن المغفل)                         |
|       | "إِنَّ اللهَ لَيُدَخِلُ بِالحَجَّةِ الواحِدَةِ ثلاثةً الجَنَّةَ: المَيِّتَ والحَاجَّ عَنْهُ، |
| 777   | والمُنَفِّذَ ذلكَ» (جابر بن عبد الله)                                                        |
|       |                                                                                              |

| 194   | «إِنَّ الله عز وجل يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ» (أنس بن مالك)                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189   | «إِنَّ اللهَ عز وجل يُحِبُّ الرِّفْقَ في الأَمْرِ كُلِّهِ» (عائشة)                                    |
| 7 & A | ﴿إِنَّ اللهَ عز وجل يُحِبُّ عَبْدًا بَرَّدَ كَبِدًا جَائِعَةً» (أنس بن مالك)                          |
| 717   | «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الأَخْلَاقِ ويَكْرَهُ سَفْسَافَهَا» (جابر)                             |
|       | «إِنَّ لله عز وجل خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ إِلَيْهِمُ النَّاسُ في             |
| ۱۸٤   |                                                                                                       |
|       | "إِنَّ لله عز وجل مِائَةَ خُلُقٍ وسَبْعَةَ عَشَرَ خُلُقًا، لا يُوَافِي أَحَدٌ مِنْهَا                 |
| 418   | بِخُلُقِ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ» (عثمان بن عفان)                                                    |
|       | «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا على يَدَيْهِ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ الله |
| ۱۸۱   | مِنْهُ بِعِقَابِ» (أبو بكر الصديق)                                                                    |
| ۱۲۳   | «إْنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطَوْا شَيْتًا خَيْرًا من خُلُقٍ حَسَنِ» (أسامة بن شريك)                      |
|       | «إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ تُفْتَنُ بَعْدِي، قَالُوا: في أَيِّ نَحُّو يا رسولَ اللهِ، قَالَ:            |
| 711   | لَا يَعْرِفُ الجَارُ حَقَّ جَارِهِ» (أنسُ)                                                            |
|       | «أن النبي عَيْكِير: مرَّ بقوم يصْطَرِعُونَ، فقال: «ما هَذَا؟»، فقالوا:                                |
|       | يا رَسُولُ اللهُ فَلَانٌ ٱلصَّرِيعَ لَا يُنْتَدَبُ لَهُ أَحَدٌ إِلَّا صَرَعَهُ، فقال                  |
|       | رسول الله ﷺ: ﴿أَلَا أَدُلُكُمْ على مَنْ هو أَشَدُّ منه؟ رجلٌ ظَلَمَهُ                                 |
|       | رجُلٌ فَكَظَمَ غَيْظَهُ فَغَلَبَهُ ، وغَلَبَ شَيْطَانَهُ ، وغَلَبَ شَيْطَانَ                          |
| ١٦.   | صَاحِبِهِ (أنس بن مالك)                                                                               |
|       | «أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ لَهُ أُو لِغَيْرِهِ في الجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ» (أم سعيد بنت مُرَّةَ         |
| 199   | الفِهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهَا)                                                                           |
|       | «أَنْبِئُونِي بِشَجَرَةٍ تُشْبِهُ الرَّجُلَ المُسْلِمَ، لا يَتَحَاتُّ وَرَقُهَا، تُؤْتِي أُكُلَهَا    |
| 197   | ُ ِ وَلَيْ عَمْرِ)<br>كُلَّ حِينِ بَإِذْنِ رَبِّهَا» (ابن عمر)                                        |
| ۱۸۰   |                                                                                                       |
|       | <u> </u>                                                                                              |

|       | اإِنَّكُمْ لا تَسَعُونَ النَّاسَ بأموالكم، ولَكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطِ الوَجْهِ  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٣   | وُحُسْنِ الخُلُقِ» (أبو هريرة)                                                            |
| 107   | اإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ» (أسامة بن زيد)                      |
|       | ا إِنِّي غُلامٌ يَتِيمٌ مِسْكِينٌ، وإِنَّ لي أمَّا أَرْمَلَةً مسكينة، فآتِنَا مِمَّا      |
|       | أَتَاكُ اللهُ، مَدَّ اللهُ لكَ في الرِّضَا عَنْكَ حتى تَرْضَى، فَقَالَ:                   |
|       | «يا غُلَامُ أَعِدْ عليَّ كلامَك، إِنَّكَ يقولُ على لِسَانَكَ مَلَكٌ»،                     |
|       | فَأَعَادَ كُلَامَهُ، فَقَالَ رسول الله ﷺ: «هَلُمُّوا مِمَّا في بيتِ                       |
|       | آل رسول الله ﷺ، فَأُتِيَ بِحَفْنَةٍ فَرَآهَا أَكْثَرَ من ملءِ الْكَفِّ،                   |
|       | وأَقَلَّ من ملءِ الكَفَّيْنِ فَقَالَ: «خُذْهَا يا غُلَامُ، فَفِيْهَا غَدَاؤُكَ            |
|       | وغَدَاءُ أُمِّكَ وأَخِيكَ وَعَشَاؤُكَ وأُمِّكَ وأَخِيكَ، وسَأْعِينُكُمْ على               |
| ۲٠٥   | ما فيها من دُعَاءٍ» (جبر الأنصاري)                                                        |
|       | «أَهْلُ المَعْرُوفِ في الدُّنْيَا أَهْلُ المعروفِ في الآخِرَةِ، وأَهْلُ المُنْكَرِ        |
| 7 • 9 | في الدُّنْيَا أَهْلُ المُنْكَرِ في الآخِرَةِ» (أبو هريرة)                                 |
|       | «أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فقال: «إِيمَانٌ باللهِ، وتَصْدِيقٌ بِهِ، وجِهَادٌ في        |
|       | سَبِيلِهِ، وحَجٌّ مَبْرُورٌ»، فلما ولَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «وأَهْوَنُ من ذلكَ             |
| 4 5 4 | إِطْعَامُ الطَّعَامِ، ولينُ الكَلَامِ» (عبادة بن الصامت)                                  |
| 17.   | «أيعجِزُ أَحَدُكُمْ أَنَ يَكُونَ كَأْبِي ضَمْضَمٍ» (أنس بن مالك)                          |
|       | «الإِيمَانُ ثَلَاثُمِائَةٍ وثَلَاثُ وثَلَاثُونَ شَرِيَعَةً، مَنْ وَافَى شَرِيعَةً مِنْهَا |
| 710   | دَخُلَ الجَنَّةَ» (عبيد رجل له صحبة)                                                      |
|       | «الإِيمَانُ: الطَّبْرُ والسَّمَاحَةُ» (جابر)                                              |
|       | «تَدْرُونَ ما يقولُ الأَسَدُ في زَئِيرِهِ» (أبو هريرة)                                    |
| 171   | «تَجَافَوْا عن عُقُوبَةِ ذِي المُرُوءَةِ، وهو ذو الصَّلَاحِ» (ابن عمر)                    |
|       | «جَاءَتِ امرأةٌ إلى رسول الله ﷺ في حَاجَةٍ فلم تَجِدْ مَكَانًا تَدْنُو منه،               |

|     | فقام رجلُ فجَاءت فَقَضَتْ حَاجَتَهَا، فقال رسول الله ﷺ:                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | «لِمَ فَعَلْتَ هذا؟» قال: رَحِمْتُهَا قال: رَحِمَكَ اللهُ» (سهل بن                            |
| 107 |                                                                                               |
| ۱۲۳ | «حُسْنُ الخُلُقِ يُذِيبُ الخَطِيئَةَ كما تُذِيْبُ الشمسُ الجَلِيدَ» (أبو هريرة)               |
| ۱۸٤ | «خُذُوا على أَيْدِي سُفَهَائِكُمْ» (النعمان بن بشير)                                          |
|     | «الخَلْقُ عِيَالُ اللهِ، وَأَحَبُّ الخَلْقِ إلى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ» (أنس بن       |
| ۱۸۸ | مالك)                                                                                         |
| 777 | «الخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللهِ، وأَحَبُّ الخَلْقِ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ» (أنس) |
| 7   | «خِيَارُكُمْ من أَطْعَمَ الطَّعَامَ» (صهيب بن سنان الرومي)                                    |
|     | «خَيْرُ بيتٍ في المُسْلِمِينَ بيتٌ فيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إليهِ، وشَرُّ بيتٍ في                |
| ۲۰۱ | المسلمينَ بيتٌ فيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إليهِ» (أبو هريرة)                                        |
|     | «الخَيْرُ أَسْرَعُ إلى البَيْتِ الذي يُغْشَى من الشَّفْرَةِ إلى سَنَامِ البَعِيرِ»            |
| 787 | (أنس بن مالك)                                                                                 |
|     | «الدِّينُ النَّصِيَحُة»، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله، ولِكِتَابِهِ،                     |
| ۱۷۳ | J. ( ) 20 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                |
|     | «السَّاعِي على الأَرْمَلَةِ والمِسْكِينِ كالمُجَاهِدِ في سبيلِ اللهِ أو كالذي                 |
| 197 |                                                                                               |
|     | «سمعت رسول الله ﷺ وهو على نَاقَتِهِ الجَدْعَاءِ، يقولُ: «أُوصِيكُمْ                           |
| 777 |                                                                                               |
|     | «طُوبَى لمن تَوَاضَعَ في غَيْرِ مَنْقَصَةٍ، وطوبى لمنْ خَالَطَ أهل الفِقْهِ                   |
| 144 | والحِكْمَةِ وجَانَبَ أَهْلَ الذُّلِّ والمَعْصِيَةِ» (أبو هريرة)                               |
| 711 | «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٍ يَوْمَ القِيَامَةِ» (جابر)                                               |
|     | «عِنْدَ اللهِ خَزَائِنُ الخَيْرِ والشَّرِّ، ومَفَاتِيحُهَا الرِّجَالِ، فَطَوبَى لِمَنْ        |

|       | جَعَلَهُ الله مِفْتَاحًا للخَيْرِ ومِغْلَاقًا للشَّرِّ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ الله   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٥   |                                                                                         |
|       | «قَالَ اللهُ عز وجل: إنْ كنتمْ تُرِيدُونَ رَحْمَتِي فَاْرَحُموا خَلْقِي»                |
| 101   | (أبو بكر الصديق)                                                                        |
|       | «قَالَ اللهُ عز وجل: أَنَا اللهُ، قَدَّرْتُ الخَيْرَ والشَّرَّ، فَطُوبَى لِمَنْ         |
| 71    | جَعَلْتُ مَفَاتِيحَ الخَيْرِ على يَدَيْهِ» (ابن عباس)                                   |
|       | «قَالَ رَجُلٌ: يا رسول الله أيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قال: أَنْ تُدْخِلَ على              |
| 191   | 5., 5.,                                                                                 |
|       | «قال لي رسول الله ﷺ: إن فِيكَ لَخَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله مِنْكَ:                   |
| ٤٤    | الحِلْمُ والأَنَاةُ» (الأشج العصري)                                                     |
|       | «قُلْتُ: يَا رسولِ الله أَوْصِنِي قال: أُوصِيكَ بتقوى اللهِ عَزَّ وجَلَّ،               |
| 11.   | فَإِنَّهَا رَأْسُ أَمْرِكَ» (أبو ذر)                                                    |
|       | «قيل: يا رسول الله: ما بِرُّ الحَجِّ؟ قال: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، ولِينُ                 |
| 4 5 9 | الكلام) (جابر)                                                                          |
|       | «كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ من هذا |
| 140   |                                                                                         |
|       | «كَيْفَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُم إِنْ قَدْ آمَنَ، وَلَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»         |
| 797   | (أبو هريرة)                                                                             |
|       | «لو جَرَتِ الصَّدَقَةُ على يدِ سَبْعِينَ أَلفًا كَانَ أَجْرُ آخِرِهِمْ مثلَ أَجْرِ      |
| ۲۱۰   | أُوَّلِهِمْ» (جابر)                                                                     |
| 3 9 7 | «لَيْسَ بِمُؤْمِنِ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» (عبد الله بن عمرو)            |
|       | «ليسَ الشَّدِيدُ بالصُّرْعَةِ» قالوا: وما الشَّدِيدُ يا رسول الله؟ قال:                 |
| 129   | الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ» (أبو هريرة)                                     |

|               | «لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، ويَرْحَمْ صَغِيرَنَا، ويَعْرِفْ لِعَالِمنَا |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 740           | حَقَّهُ» (عبادة بن الصامت)                                                                      |
|               | «مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جَرْعَةً أَفْضَلَ مِن جَرْعَةِ غيظٍ كَظَمَهَا ابتِغَاء مَرْضَاةِ الله     |
| 101           | عَزَّ وجَلّ» (عبد الله بن عمر)                                                                  |
| 177           |                                                                                                 |
|               | «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَ عَلَيْ يُحَدِّثُ حَدِيثًا إلا تَبَسَّمَ في حَدِيثِهِ»               |
| ۱۳۷           | (أبو الدرداء)                                                                                   |
| 377           | «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ» (ابن عباس)        |
| 377           | «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ، حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ» (ابن عمر)          |
|               | «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بَالجَارِ حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ»                     |
| 770           | (أبو هريرة)                                                                                     |
|               | «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بَالجَارِ حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ»                     |
| 777           |                                                                                                 |
|               | «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بَالجَارِ حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ                                   |
| <b>YV</b> 1 ( | سَيُورِّثُهُ ﴾ (عائشة) ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠،                                                           |
|               | «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بَالجَارِ حتى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ» (أنس بن             |
| 771           | مالك)                                                                                           |
| 170           | «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهُ ﷺ بِيَلِهِ شَيئًا قَطُّهُ (عَائشة)                                    |
| 18.           | «مَا كَانَ الرِّفْقُ في شَيْءٍ قَطُّ إلا زَانَهُ» (أنس بن مالك)                                 |
|               | «ما مِنِ امْرِيٍّ يَخْذُلُ مُسْلِمًا في مَوْطِنٍ يُنْتَقَصُ فيهِ من عِرْضِهِ                    |
|               | إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ في موطنٍ يُحِبُّ فيهِ نُصَّرَتَهُ» (جابر بن عبد الله،                     |
| 770           | <i>y</i>                                                                                        |
| ۲۸۲           | «مَا كَانَ يُؤْمِنُكِ أَنْ تُعْشِفِيهَا ، إِنَّهُ لَا قَلِيلَ مِنْ أَذَى الجَارِ» (أم سلمة)     |

| 117            | «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ في المِيزَانِ من حُسْنِ الخُلُقِ» (أبو الدرداء)                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | «ما من مسلم يَرُدُّ عن عِرْضِ أَخِيهِ إلا كانَ حَقًا على اللهِ أن يَرُدُّ عنهُ                       |
| 777            | نَارَ جهنَّمُ يوم القيامةِ» (أبو الدرداء)                                                            |
|                | «ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من مالٍ قَطُّ، ولا زَادَ الله عَبْدًا بِعَفْوٍ إلَّا عِزًّا،                   |
| ١٧١            | ولا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ عز وجل» (أبو هُريرةً)                                |
| 798            | «مَا هو بِمُؤْمِنِ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» (أنس بن مالك)                             |
|                | «مَثَلُ المُؤْمِنِيَّنَ في تُرَاحُمِهِمْ وتَوَادُدِهِمْ وتَوَاصُلِهِمْ كَمَثَلِ الجَسَدِ»            |
| 19.            | (النعمان بن بشير)                                                                                    |
| ۲۳.            | «مُدَارَةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ» (جابر)                                                                 |
|                | «مَرَّ على قوم يَرْفَعُونَ حَجَرًا فَقَالَ: «مَا هَذَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ                   |
| 1 2 9          | حَجَرٌ كَنَّا نُسَمَّيهِ في الجَاهِلِيَّةِ: حَجَرُ الأشِدَّاءِ» (أنس بن مالك).                       |
|                | «المَعْرُوفُ والمُنْكَرُ خَلِيقَتَانِ للنَّاسِ تُنْصَبَانِ يومَ القِيَامَةِ» (أبو موسى               |
| ۲ • ۸          | الأشعري)                                                                                             |
| 444            | «مَنْ آذَى جَارَهُ فَقَدْ آذَانِي، ومَنْ آذَانِي فَقَدْ حَارَبَنِي» (أنس بن مالك)                    |
|                | «مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِجْلَالِ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِم، وحَامِلِ القُرْآنِ غيرِ                   |
|                | الجَافِي عنهُ ولا الغَالِي فيهِ» (المُثَنَّى بَن الصَّبَّاحِ، عن أَبيهِ،                             |
| 740            | عن جدهِ)                                                                                             |
| <b>Y A A Y</b> | «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ سُوءُ الجِوَارِ، وقَطِيعَةُ الرَّحِمِ» (أبو هريرة)                        |
|                | «مَنْ أَضَاف مُؤْمِنًا، أو خَفَّ له في شيءٍ مِنْ حَوَائِجِهِ، كان حَقًّا                             |
| 197            | على الله أن يُخْدِمَهُ وَصِيفًا في الجَنَّةِ» (أنس بن مالك)                                          |
|                | «مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ حتى يُشْبِعَهُ وسَقَاهُ من المَاءِ حتى يَرْوِيَهُ بَعَّدَهُ اللهُ من النَّارِ |
| 7 2 2          | سَبْعَ خَنَادِقَ ما بينَ كلِّ خَنْدَقٍ مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامٍ» (عبد الله بن عمرو)                   |
| <b>7 £ A</b>   | «منْ أَطْعَمَ الجَائِعَ أَظَلَّهُ اللهُ في ظِلِّ عَرْشِهِ» (جاًبر)                                   |

|       | «مَنْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا على جُوع أَطْعَمَهُ اللهُ في الجَنَّةِ، ومن سَقَاهُ على                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | «مَنْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا على جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ في الجَنَّةِ، ومن سَقَاهُ على ظَمَا سَقَاهُ اللهُ من الرَّحِيقِ المَخْتُومِ يومَ القِيَامَةِ» (أبو سعيد                            |
| 777   | الخدري)                                                                                                                                                                                 |
| 198   | «مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوفًا كَتَبَ اللهُ لهُ ثَلَاثًا وسَبْعِينَ حَسَنَةً» (أنس بن مالك)                                                                                                   |
|       | «من أَقَالَ نَادِمًا عَثْرَتَهُ أَقَالَهُ الله عز وجل عَثْرَتَهُ يومَ القِيَامَةِ»                                                                                                      |
| 170   | (أبو هريرة)                                                                                                                                                                             |
|       | «مَا أَكْرَمَ شَابٌ شيخًا لِسِنِّه إلا قَيَّضَ اللهُ لَهُ عند سِنِّهِ من يُكْرِمُهُ»                                                                                                    |
| 747   | (أنس در مالك)                                                                                                                                                                           |
|       | «مَنْ أَنْعَشَ حَقًّا بِلِسَانِهِ جَرَى لَهُ أَجْرُهُ حتى يأتي الله يومَ القِيَامَةِ فَيُوفِّيَهُ                                                                                       |
| ۱۸۰   | ثُوَّابِهُ» (انس)ثرابه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                             |
| 727   | «من اهْتَمَّ لِجَوْعَةِ أَخِيهِ المُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ حَتَّى يَشْبَعَ غُفِرَ لهُ» (أنس)<br>«مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مثلُ أَجْرِهِ، ومَنْ خَلَفَ غَازِيًا في أَهْلِهِ فَلَهُ مثلُ |
|       | «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مثلُ أَجْرِهِ، ومَنْ خَلَفَ غَازِيًا في أَهْلِهِ فَلَهُ مثلُ                                                                                              |
| 777   | اَجْرِهِ) (زيد بن خالد الجهني)                                                                                                                                                          |
|       | «مَنْ حَفَرَ قَبْرًا بَنَى الله له بَيْتًا في الجَنَّةِ، وأَجْرَى له مِثْلَ أَجْرِهِ إلى                                                                                                |
| 197   | يوم القيامةِ» (جابر)                                                                                                                                                                    |
|       | «من حَمَى مُؤْمِنًا من مُنَافِقٍ يَغْتَابُهُ بَعَثَ اللهُ عز وجل مَلَكًا يَحْمِي                                                                                                        |
| 777   |                                                                                                                                                                                         |
|       | «مَنْ رَبَّى صَغِيرًا حتى يقُولَ: لا إله إلا اللهُ لمْ يُحَاسِبْهُ الله عز وجل»                                                                                                         |
| 7.7   | (عائشة)                                                                                                                                                                                 |
|       | «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُشْرَفَ له البُنْيَانُ، وتُرْفَعَ لهُ الدَّرَجَاتُ فَلْيَعْفُ عمَّن                                                                                                 |
| ۱٦٣   | ظَلَمَهُ، وَلْيُعْطِ مَنْ حَرَمَهُ، وَلْيَصِلْ مَنْ قَطَعَهُ» (أُبيّ بن كعب)                                                                                                            |
|       | «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بينَ أبوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ حتى يَسْتَغْنِيَ فَقَد أَوْجَبَ اللهُ لهُ                                                                                               |
| 7 • 8 | الجَنَّةَ البتة» (مالك بن عمرو أو عمرو بن مالك)                                                                                                                                         |

|       | امَنْ فرَّجَ عن أُخِيهِ المُسْلِمِ كُرْبَةً من كُرَبِ الدُّنْيَا فرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً ﴿ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۷   |                                                                                                 |
|       | الْمَنْ فَرَّجَ عَنَ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً جَعَلَ اللهُ لَهُ شُعْبَتَيْنِ مِن نُورٍ على الصِّرَاطِ  |
|       | المُسْتَقِيمِ يَسْتَضِيءُ بِضَوْئِهِمَا عَالَمٌ لَا يُحْصِيهِمْ إِلَّا رَبُّ العِزَّةِ»         |
| ۲۸۱   | (أبو هريرة)                                                                                     |
|       | «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَو جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ حَاجًّا كان له مثلُ أَجْرِهمْ من غيرِ          |
| 747   |                                                                                                 |
|       | «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا من كَسْبٍ حَلَالٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ بَقِيَّةَ شَهْرِ        |
| 772   | رَمَضَانَ كُلِّهِ، وصَافَحَهُ جِبْرِيلُ لَيْلَةَ القَدْرِ» (سلمان الفارسي)                      |
| 119   |                                                                                                 |
| ,,,,, |                                                                                                 |
| 190   | «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلَيَعُدْ بِهِ على مَنْ لا ظَهْرَ لَه» (أبو سعيد              |
| 170   | الخدري)                                                                                         |
|       | «مَنْ كَانَ وَصْلَةً لأَخِيهِ المُسْلِمِ إلى ذي سُلْطَانٍ في مَبْلَغِ بِرِّ أو تَيْسِيرِ        |
| 77.   | عَسِيرٍ» (عائشة)                                                                                |
|       | «مَنْ كَانَّ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ»                     |
| 377   | (أبو شريح الكعبي)                                                                               |
| 377   |                                                                                                 |
|       | «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ» (زيد بن خالد               |
| 700   | الجهني)                                                                                         |
| ٥٧٧٥  | «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ» (أبو هريرة)                |
|       | , TVV , TV7                                                                                     |
|       | «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْم الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ» (أبو أيوب                   |
| 777   | _                                                                                               |

|          | نْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ (أبو شريح الخناء )                                                              | (هُ       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2779     | الخزاعي)                                                                                                                                         |           |
| <b>7</b> | « YA •                                                                                                                                           |           |
| 777      | نْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ» (أبو هريرة)                                                                  | «مَر      |
| 3 7 7    | ٠ ٢٨٣                                                                                                                                            |           |
|          | نْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ » (أبو سعيد                                                                 | (مَـ      |
| 3 1.7    | الخدري)                                                                                                                                          |           |
|          | نْ كَظَمَ غَيْظًا وهو قادِرٌ على أن يَنْتَقِمَ دعاهُ اللهُ عز وجل على رُءُوسِ الخَلَائِقِ حتى يُخَيِّرَهُ من الحُورِ العِينِ أَيَّتُهُنَّ شَاءَ» | «مَـ      |
|          | رُءُوسُ الخَلَائِقِ حتى يُخَيِّرَهُ من الحُورِ العِينِ أَيَّتُهُنَّ شَاءَ»                                                                       |           |
| 104      | (معاد بن اس الجهني)                                                                                                                              |           |
|          | نْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلاثٍ فَلَا يُحْتَسِبُ بشيءٍ من عَمَلِهِ»                                                                   | «مَـ      |
| 1 & &    | (أم سلمة)                                                                                                                                        |           |
|          | نْ لَقَّمَ أَخَاهُ لُقْمَةً حُلُوًا صَرفَ اللهُ عنهُ مَرَارَةَ المَوْقِفِ يومَ القِيَامَةِ»                                                      | «مَر      |
| 788      | (أنس)                                                                                                                                            |           |
|          | نْ مَسَحَ رأسَ اليَتِيمِ كَتَبَ اللهُ لهُ بِكُلِ شَعْرَةٍ من رَأْسِهِ حَسَنَةً»                                                                  | «مَـ      |
| 7.7      | (ابو امامة)                                                                                                                                      |           |
| 754      | ن مُوجِبَاتِ المَغْفِرَةِ: إِطْعَامُ المُسْلِمِ السَّغْبَانِ» (جابر)                                                                             | ((مر      |
|          | نْ نَصِرَ أَخَاهُ بِالغَبْبِ وهو يَسْتَطِيعُ نُصْرَتُهُ نَصِرَهُ اللهُ في الدُّنْمَا                                                             | ُ<br>«مَـ |
| 777      | والآخِرَةِ» (عمران بن حصين)                                                                                                                      |           |
|          | نْ نَصَرَ أَخَاهُ بالغيبِ نَصَرَهُ اللهُ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ» (أنس)                                                                         | «مَـ      |
| , , ,    | نْ لا يَرْحَمْ مَنْ في الأَرْضِ لا يَرْحَمُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ» (جرير بن                                                                        |           |
| 104      | عبد الله البجلي)                                                                                                                                 |           |
|          | ·                                                                                                                                                | · [ 11    |
| 101      | نْ لَا يَرْحَم النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللهُ» (جرير)                                                                                             | "مر       |

| 108   | «مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمُ، ومَنْ لَا يَغْفِرْ لا يُغْفَرْ لَهُ» (جرير)                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | «المُؤْمِن الذي يُخَالِطُ النَّاسَ فَيُؤْذُونَهُ فَيَصْبِرُ على أَذَاهُمْ أَفْضَلُ                 |
|       | من المُوْمِنِ الذي لا يُخَالِطُ النَّاسَ ولا يَصْبِرُ على                                          |
| 187   | أَذَاهُمْ» (ابن عمر) ١٤٥                                                                           |
|       | «المُؤْمِنُ كَالجَمَلِ الأَنِفِ، إن قِيْدَ انْقَادَ، وإن سِيقَ انْسَاقَ»                           |
| 177   | (العرباض بن سارية السلمي)                                                                          |
| ١٩٠   | «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» (أبو موسى الأشعري)                |
|       | «المُؤْمِنُ مِرْآةُ المُؤْمِنُ، المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنُ حَيْثُ لَقِيَهُ يَكُفُّ عَلَيْهِ       |
| 191   | ضَيْعَتَهُ» (أبو هريرة)                                                                            |
| ۱۷۳   | «المُؤمنون نَصَحَةٌ بعضُهُمْ لبعضٍ يوادُّونَ وإن تَفَرَّقَتْ دِيَارُهُمْ» (أنس)                    |
| ۱۳۱   | «المُؤْمِنُ هَيِّنٌ، لَيِّنٌ، تَخَالُهُ منَ اللَّينِ أَحْمَقَ» (أبو هريرة)                         |
|       | «وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ والله لَا يؤمن. قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُول الله؟ قَال:                  |
| 797   | جَارٌ لَا يُؤْمِنُ جَارُهُ بَوَائِقُه» (أبو هريرة)                                                 |
|       | ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر حَتَّى يَأْمَنُ جَارُهُ |
| 797   | بَوَائِقه» (أبو هريرة)                                                                             |
|       | «لا أَحَدَ أَصْبَرُ على أَذَى يَسْمَعُهُ مِنَ اللهِ عز وجل» (أبو موسى                              |
| 181   | الأشعري)                                                                                           |
|       | «لأَنْ أَطْعَمَ أَخًا لِي في اللهِ لُقْمَةً أَحَبُّ إِليَّ من أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَشَرَةِ          |
| 70.   | دَرَاهِمَ» (بدیل)                                                                                  |
|       | «لا تَزَالُ المَلَائِكَةُ تُصَلِّي على الرَّجُلِ ما دَامَتْ مَائِدَتُهُ مَوْضُوعَةً»               |
| 7 2 0 | (عائشة)                                                                                            |
|       | «لاَ تَوسَّعُ المَجَالِسُ إلا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي العِلْمِ لِعِلْمِهِ، ولِذِي السِّنِّ              |
| 777   | لِسِنَّهِ، ولِذِي السُّلْطَانِ لِسُلْطَانِهِ» (أبو هريرَة)                                         |

| ۱۷٤          | «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (أنس بن مالك)         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444          | «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» (أبو هريرة)                    |
| <b>P</b> A Y | «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» (أنس)                         |
| 7 • 7        | «لَا يَقْرَبُ الشَّيْطَٱن مَائِدَةً فِيهَا يَتِيمٌ» (أبو موسى الأشعري)                        |
|              | "يا أُبِيُّ إِنَّ اللهَ تعالى جَعَلَ للمعروفِ وجُوهًا من خَلْقِهِ حَبِّبَ إليهمْ              |
| 711          | المعروف وحَبَّبَ إليهم فِعَالَهُ» (أُبي بن كعب)                                               |
|              | «يا رسول الله إني لآخُذُ الشَّاةَ لأَذْبَحَهَا فأَرْحَمُهَا، فقال: والشَّاةُ إن               |
| 104          | رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ» (قرة)                                                             |
|              | «يا رسول الله ما يُنَجِّينِي من غَضَبِ الله؟ قال: لَا تَغْضَبْ»                               |
| 10.          | (این عمرو)                                                                                    |
|              | "يا رسول الله ماذا يُنَجِّي العبدَ من النارِ؟ قال: الإيمانُ بالله                             |
| 190          | عز وجل» (أبو ذر)                                                                              |
|              | «يا سَلْمَانُ إِنَّهُ: ما من مُسْلِمٍ يَدْخُلُ على أَخِيهِ فَيُلْقِي لهُ وِسَادَةً إِكْرَامًا |
| ۲۳۷          | لهُ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لهُ» (أنسُّ بن مالك)                                                  |
| 177          | «يا عُقْبَةُ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ أَخْلَاق أهلِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ» (عقبة بن عامر)  |
| 140          | «يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ من هذاً الفَجِّ رَجُلٌ مَن أهلِ الجَنَّةِ» (أنس بن مالك)           |
|              | «يقولُ الله عز وجل يوم القيامة: يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ:               |
| 701          | يا رَبِّ: كيفَ أَعُودُكَ وأَنْتَ رَبُّ العِزَّةِ» (أُبو هريرة)                                |
|              | «يَقُولُ اللهُ عز وجل: أَنَا خَلَقَتُ العِبَادَ بِعِلْمِي، فَمَنْ أَرَدْتُ بِهِ خَيْرًا       |
| 114          | مَنَحْتُهُ خلقًا حَسَنًا» (ابن عمر)                                                           |

## فهرس الآثار

|     | «أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَسُوَء عُبَيْد اللهِ بن العباسِ فَذَهَبَ إلى وجُوهِ النَّاسِ»            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 709 | (أبان بن عثمان)                                                                                |
|     | «أَرْسَلَ الأَشْعَثُ بن قيسٍ إلى عديِّ بن حَاتِمٍ يَسْتَعِيرُ قُدُورَ حَاتِمٍ»                 |
| 709 | (الشعبي)                                                                                       |
|     | «أَنَّ الحَجَّاجَ، عُمِلَتْ له سُكَرَّةٌ عَظِيمَةٌ لم يَقْدِرُوا أَن يَحْمِلُوهَا على          |
|     | الدُّوابِّ فَجُرَّتْ على العَجَلِ حتى أُتِيَ بِهَا إلى عبدالملك بن                             |
| 408 | مروان» (محمد بن أبي بكر القرشي)                                                                |
|     | «أَدْرَكْتُ سعدَ بن عُبَادَةَ، ومُنَادٍ يُنَادِي على أُطْمِهِ: مَنْ أَحَبَّ شَحْمًا            |
| 408 | وَلَحْمًا فَلْيَأْتِ سَعْدًا» (عروة بن الزبير)                                                 |
|     | «اللهم هَبْ لي حَمْدًا، وَهَبْ لِي مَجْدًا، لا مَجْدَ إِلَّا بِفِعَالٍ» (سعد بن                |
| 700 | عبادة)                                                                                         |
|     | «بَعَثَتِ امْرَأَةُ الحُسَيْنِ بن عليِّ رضي الله عنه إليهِ: إِنَّا قد صَنَعْنَا لكَ            |
| 707 | من الطُّعَامِ طَلِيًّا وصَنَعْنَا لكَ طِيبًا» (يونس بن عمرو عن أبيه)                           |
|     | «ثَلَاثَةُ لا أَقْدِرُ على مُكَافَأَتِهِمْ ورَابِعٌ لا يُكَافِيهِ عَنِّي إِلَّا اللهُ عز وجلً» |
| ۲٦٠ | (ابن عباس)                                                                                     |
|     | «دَخَلَ أَعْرَابِيُّ إلى دارِ العَبَّاسِ بن عبدالمطلب رحمهِ الله وفي جَانِبِهَا                |
|     | عبدالله بن عباسٍ يُفْتِي لا يَرْجِعُ في شَيْءٍ يُسْأَلُ عنهُ» (إبراهيم                         |
| 701 | الجمحي)                                                                                        |

|     | «دَعَا عيسى ابن مريمَ ﷺ أَنَاسًا من أَصْحَابِهِ فَأَطْعَمَهُمْ وَقَامَ عَلَيْهِمْ»                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 707 | 14.5 ~ 1                                                                                                                                               |
|     | «طُوبَى لِعَبْدٍ يَعْرِف الحقَّ حيثُ لا يَعْرِفُهُ النَّاسُ» (يونس بن ميسرة بن حلس)                                                                    |
| 177 | حلبس)                                                                                                                                                  |
|     | حلبس) سلمهُمْ صُدُورًا، وَأَقَلَّهُمْ غَيْبَةً» (إياس بن معاوية بن قرة) سلمهُمْ صُدُورًا، وَأَقَلَّهُمْ غَيْبَةً» (إياس بن                             |
| ۱۷۸ | معاوية بن قرة)                                                                                                                                         |
|     | «كان ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه ضَخْمَ القَصْعَةِ، حَسَنَ الحَدِيثِ»                                                                                    |
| 707 | (عمره به دینار)                                                                                                                                        |
|     | «كان خَيْثَمَةُ: لا تُفَارِقُهُ سَلَّةٌ فيها خَبِيصٌ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَإِذَا دَخَلَ                                                                  |
| Y0V | عَلَيْهِ القُرَّاءُ أَطْعَمَهُمْ» (أبو قبيصة)                                                                                                          |
| 700 | «كَانَ عبد اللهِ بن عُمَرَ يَصُومُ النَّهَارَ» (نافع)                                                                                                  |
|     | «كان عُبَيْد الله بن العباس: «يَنْحَرُ بِمَجْزَرِهِ ويُطْعِمُ في مَوْضِع                                                                               |
|     | «كان عُبَيْد الله بن العباسِ: «يَنْحَرُ بِمَجْزَرِهِ ويُطْعِمُ في مَوْضِعِ<br>المَجْزَرَةِ التي تُعْرَفُ بِمَجْزَرَةِ ابن عباسٍ في السُّوقِ بِمَكَّةَ» |
| Y01 | (الزبير)                                                                                                                                               |
|     | «كَانَ عُبَيْد الله بن العباسِ يُهَرَاقُ لهُ في كلِّ يوم دٍمُ جَزُورٍ أو مِثْلُ»                                                                       |
| 709 | (على بن محمد المدائني)                                                                                                                                 |
|     | «كان عمرُ بن الخطابِ جَالِسًا يومًا في جَمْعٍ من أَصْحَابِهِ، إِذْ دَعَا                                                                               |
| 77. | بِقَمِيصٍ لَهُ جَدِيدٍ فَلَبِسَهُ» (أبو أمامة)                                                                                                         |
|     | «كُنَّا نَأْتِي أُمَّ الدَّرْدَاءِ عندَ بابِ الأَسْبَاطِ في مَسْجِدِ بيتِ المَقْدِسِ،                                                                  |
| YOV |                                                                                                                                                        |
|     | «لو انتهيت إلى هذا المسجد، وهو غَاصٌّ بأهلهِ من الرجالِ فَسُئِلْتُ                                                                                     |
|     | عن خَيْرِهِمْ لقلتُ لسَائِلِي: أتَعْرِفُ أَنْصَحَهُمْ لهم» (بكر بن                                                                                     |
| ۱۷٤ | عبد الله المزني)                                                                                                                                       |

|           | «ما أَدْرِي ما أُتْحِفُكُمْ بِهِ؟ كُلُّكُمْ في بَيْتِهِ خُبْزٌ ولَحْمٌ» (محمد بن                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y0V       | سيرين)                                                                                             |
| ۱۷۸       | «ما نائِمٌ مغفورٌ له وقائمٌ مشكورٌ لهُ» (كعب الأحبار)                                              |
|           | «مَرَّ عليُّ بن الحسينِ وهو رَاكِبٌ على مَسَاكِينَ يَأْكُلُونَ كِسَرًا لهمْ»                       |
| 704       | (إسماعيل بن أبي خالد)                                                                              |
|           | «مَرِضَ ابنُ عمر رضي الله عنهما فاشْتَهَى عِنَبًا فَاشْتَرَى لهُ قَطْفٌ                            |
| 707       | بدرهم فلما قُدِّمَ إليهِ جاءَ سائلٌ فَأَمَرَ لهُ بِهِ» (نافع)                                      |
|           | «مكْتُوبٌ في التَّورَاةِ: اذْكُرْني إذا غَضِبْتَ أَذْكُركَ إذا غَضِبْتُ»                           |
| 10.       | (وهب بن منبه)                                                                                      |
| <b>71</b> | «مِنْ أَكْبَرُ الكَبَائِرِ القُنُوطُ من رَحْمَةٍ اللهِ» (عمار بن ياسر)                             |
|           | «مَنْ كَانَ عَفْوُهُ قَرِيبًا مِمَّنْ أَسَاءَ إليه فَذَاكَ الذي تَقُومُ به الدُّنْيَا»             |
| ۱۷۲       | (مروان بن جناح)                                                                                    |
|           | « لأَنْ أَجْمَعَ أَنَاسًا من أَصْحَابِي على صَاعِ من طَعَامٍ أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ               |
| 101       | أَخْرُجَ إلى السُّوقِ فَأَشْتَرِيَ نسَمَةً فَأَعْتِقَهَا» (عليَّ بن أبي طالب).                     |
|           | «يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا عليكم                                    |
| ۱۸۱       | أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾» (أبو بكر الصدّيق)                                              |
|           | «يُرِيُد الرَّجُلَ يَتَنَاولُكَ بِلِسَانِهِ وأنتَ تَقْدِرُ أَن تَرُدَّ عَلَيهِ فَتَكْظِمَ غَيْظَكَ |
| 171       | عنه» (ابن عباس)                                                                                    |

#### فهرس الأعلام

#### الأسماء

(i) إبراهيم بن المستمر العروقي: ١٤٩، آدم بن أبي إياس: ١٩٥، ٢١٧، ٢٨٥، 17. 49. إبراهيم بن المنذر الحزامي: ١٣١، أبان بن عثمان: ٢٥٩ إبراهيم بن بشار الرمادى: ٢٦٧ إبراهيم النخعي: ٢٠٨ إبراهيم بن هاشم البغوي: ١٥٧، إبراهيم الجمحي: ٢٥٨ 100 L 1VA إبراهيم بن الحجاج السامي: ٢٥٥ إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني: إبراهيم بن حمزة الزبيري: ١٩١، 11. . 11. 377, PAT, 7P7 أبيّ بن كعب: ٢١١، ٢٦١ إبراهيم بن حميد الطويل: ١٦٤ إبراهيم بن دحيم الدمشقى: ٢٣٧ أحمد بن أنس بن مالك الدمشقى: ١١٠ إبراهيم الزبيري: ٢٨٤، ٢٨٣ أحمد بن بشير البيروتي: ٢٧٩ إبراهيم بن سعد: ٢٨٣ أحمد بن رشدين الحمصى المصري: 0773 387 إبراهيم بن سويد الشبامي: ٢١٠ إبراهيم بن صالح الشيرازي: ٢٥٣ أحمد بن حمدون: ٢٣٧ أحمد بن حنبل: ١٧٤، ٢٥٣، ٢٦٤ إبراهيم بن عبد العزيز بن المقوم: أحمد بن خالد الوهبي: ١٥١ إبراهيم بن عبد الله: ٢٢٩ أحمد بن أبي داود المكي: ٢٥٨ أحمد بن رشدين الحمصي: ٢٦٥ إبراهيم بن أبي عبلة: ٢٥٧ أحمد بن سلم العميري: ١٨٦ إبراهيم بن عرعرة السامي: ٢٥٨

إبراهيم بن محمد الشافعي: ١٤١

أحمد بن أبي شعيب: ٢٦٩

أحمد بن صالح: ٢٣١، ٢٦٥، ٢٨٤ إسحاق بن منصور السلولي: ١٤٤ إسحاق بن يحيى الأنصاري: ١٦٣ أحمد بن طارق الوابشي: ١٨٤ أسدين موسى: ١٣١، ١٥٧، ١٧٤، أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة: ١٣٧، 101, 771, 1.7, 777 777, 707, 117, . P7 إسرائيل بن يونس: ١٧٨، ٢٢١ أحمد بن عمرو القطواني: ١٦١ أسلم: ٢٤٢ أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري: 100 . 171 إسماعيل بن إبراهيم بن عُليَّة: ١٧٤ إسماعيل بن إبراهيم: ١٩٧ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن إسحاق بن السراج يونس الرقى: ١٤٥ النيسابوري: ۱۷۹ أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقى: ۲۱۸، ۲۱۸ إسماعيل بن بشير بن فضالة: ٢٢٥ أحمد بن المعلى الدمشقي: ٢٣٢ إسماعيل بن بهرام الخزاز: ٢٨٥ إسماعيل بن جعفر: ٢٨٩ أحمد بن النضر العسكري: ١٧٣ إسماعيل بن الحسن الخفاف: ٢٣١ أحمد بن يحيى بن ثعلب النحوى: ٢٥٩ إسماعيل بن أبي خالد: ١٥٢، ١٨١، أحمد بن يحيى بن خالد الرقى: ٢٩٢ أحمد بن يونس: ١٧٨ 404 إدريس بن جعفر العطار: ١٨١، ٢٧٠، إسماعيل بن عياش: ١١٣، ٢٠١، إسماعيل بن هود الواسطى: ١٩٤ إدريس بن يحيى الخولاني: ٢٤٤ إسماعيل بن يحيى المعافري: ٢٢٦ أسامة بن زيد: ١٥٢ الأسود بن عبد الرحمن: ٢٠١ أسامة بن شريك: ١٢٣ الأشج العصري: ١٤٣ إسحاق بن إبراهيم الدبري: ١٥٢، 071, 071, 717, 717 أشعث بن أبي الشعثاء: ١٨٠ أشعث بن قيس: ٢٥٩ إسحاق بن بشر: ٢٣٣ الأعرج: ۲۰۲، ۲۷۷ إسحاق بن راهویه: ۱۷۹، ۲۷۲، ۲۸۳ الأعمش: ١٨٥، ١٤٨، ١٧٩، ١٨٤، إسحاق بن سليمان الرازى: ٢٤٣ VA1, 507, 3VY إسحاق بن محمد الفروى: ١٦٥

أنس بن مالك: ١٤٠، ١٤٩، ١٥١، بكر بن مقبل البصري: ٢١٤ ٠٢١، ١٢١، ٣٧١، ١٧٤، ٥٧١، (ث) ثابت البناني: ١٤٠، ١٨٨، ٢٣٧، ٠٨١، ٨٨١، ٩٨١، ١٩٢، ٣١١، 777, 107, 177, 777 391, 377, 577, 777, 537, ثابت بن نعيم الهوجي: ١٩٥، ٢١٧ **737, 777, 777, 777, 787,** ثور بن زید الدیلی: ۱۹۷ **1173 PAYS 3PY** الأوزاعـــــى: ١٣٩، ١٨٦، ٢٣٢، (7) P37, PV7, FAY جابر بن سمرة: ١١٩ جابر بن عبدالله الأنصارى: ١١٧، إياس بن معاوية بن قرة: ١٧٨ PY1, 071, A71, 031, V31, أيوب بن سويد: ٢٤٩ VPI > 17 > 717 > 717 > 717 > A17 > (L) 077, 777, 777, 737, 037, بدیل: ۲۵۰ 1373 P373 AFY البراء بن عازب: ١٨٠ بريد بن عبدالله بن أبي بردة: ١٩٠، الجارود: ٢٦٢ جبارة بن المغلس: ٢٨٦ جبر الأنصاري: ۲۰۵ بسر بن سعید: ۲۳۱، ۲۳۲ جرير بن عبدالله البجلي: ١٥٢، ١٥٣، بشرين المفضل: ٢٧٥ بشرین موسی: ۱٤۸، ۱۵۲، ۱۵۵، جعفر بن حميد: ١٥٣ PP1, PT7, TT7, TV7, 3V7, جعفر بن الفضل المؤدب المخرمي: YAY بشير بن سلمان أبو إسماعيل: ٢٦٦ Y . 0 جعفر بن محمد الفريابي: ٢٠١ بقية بن الوليد: ١٨٩ ، ١٨٩ جنادة بن أبي أمية: ٢٤٠ بكار بن محمد السيريني: ۲۵۷ جندل بن والق: ۲۸۲ بكرين خنيس: ٢٤٧ بكر بن سهل الدمياطي: ١٦١، ١٦٦، (7)

727 . 197

بكر بن عبدالله المزنى: ١٧٤

الحارث بن يزيد: ٢٤٠

حبان بن زيد الشرعبي: ١٥٥

الحسين بن إسحاق التسترى: ١١٧، حبان بن موسى: ۲۰۱

حبان بن هلال: ١١٧

حبوش بن رزق الله المصري المعدل:

الحسين بن علي الجعفي: ٢٨٣ 197 . 189

حبويه الرازي: ۲۱۰

حبیب بن أبي ثابت: ١٢٤

حبيب بن عمر الأنصاري: ١٣٧

الحسين بن يزيد الطحان: ١٤٤ حبيب بن مالك: ١٥٠

حفص بن عمر الأيلي: ٢٢٩

الحجاج بن إبراهيم الأزرق: ٢٨٩ حفص بن عمر الحبطى: ٢١١

الحجاج بن تميم: ٢٨٦

الحجاج بن دينار: ٢٤١ 777, 357

الحجاج بن فرافصة: ٢٥٠

771, · 11, 0P1, 717, V17, الحجاج بن المنهال: ٢٧٥

> 177, 037, 07, 377 الحجاج بن نصير: ١٦٣، ٢٥٣

حفص بن غياث: ١٨٤ الحجاج بن يوسف الثقفي: ٢٥٤

حكيم بن خذام: ٢٣٤

حرملة بن عمران: ٢١٦

حريز بن عثمان: ١٥٥

الحسن البصري: ١٣٨، ١٥٨، ١٦١، حماد بن سلمة: ۱۳۸ ، ۱۸۷ ، ۲۰۳ ،

٥٧١، ٨٠٢، ١١٩، ٣٢٢، ٤٢٢،

017, 107, 077 271

الحسن بن دينار: ٢٠١

الحسن بن الربيع: ٢٨٢

الحسن بن العباس الرازي: ١٨٤

الحسن بن عمرو الفقيمي: ١٨٢

الحسن بن موسى الأشيب: ١٥٥

P77, 3A7

الحسين بن سلمة بن أبي كبشة: ١٢٣

الحسين بن علي بن أبي طالب: ٢٥٢

الحسين بن محمد المروزي: ٢٦٠

الحسين المعلم: ١٧٤

حفص بن عمر الحوضى: ١١٦،

حفص بن عمر بن الصباح الرقى:

الحكم بن نافع أبو اليمان: ١٤٩

حماد بن زید: ۱۲۵، ۲۲۹

حميد بن الأسود: ٢٧٠

حميد الطويل: ١٣٨، ١٨٠، ٢٢٤

حميد بن عبد الرحمن: ١٤٩

حميد بن العلاء: ١٨٩

الحميدي: ١٤٨، ١٥٢، ١٩٩، ٢٦٦،

7VY , 3VY

دراج أبو السمح: ١٥٠، ٢٨٤ ()الربيع بن نافع أبو توبة: ١٧٢ رجاء بن أبي عطاء: ٢٤٤ رشدین بن کریب: ۲۲۰ روح بن عبد الواحد: ١٧٣ روح بن القاسم: ٢٣٢ (3) زائدة بن قدامة: ٢٨٣ زبان بن فائد: ۱۵۷، ۱۷٤ زبید: ۲۲۸ الزبيرين بكار: ٢٥٨ الزبير بن محمد العثماني: ٢٠٩ زرارة بن أوفى: ٢٠٤، ٢٣٩ زربي أبو يحيى: ٢٤٨ زكريا بن أبي زائدة: ١٩٠ زكريا بن سياه: ١١٩ زكريا بن يحيى الساجي: ١٨٦، ١٧٤ زمعة بن صالح: ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۸۳ الزهري: ١٣٩، ١٤٩، ١٦٥، ١٧٥، 7.7, 177, 777, 577, 387 زهير بن محمد: ١١٣

زهير بن معاوية: ٢٦٩ زیاد بن أبی حسان: ۱۹٤ زیاد بن سعد: ۲۷۰ زياد بن علاقة: ١٥٣، ١٥٣ زیاد بن میمون: ۱۹۳

حيى بن عبد الله المعافري: ٢٤٩ حيوة بن شريح الحمصي: ٢٧١ (<del>'</del>†) خالد العبدي: ٢٤٨ خالد بن عمرة الأموي: ١٥١ خالد بن أبي عمران: ٢٠٢ خالد بن نزار: ۲۰۲ خالد بن يزيد: ۲۷۰ خالد بن يوسف السمتي: ٢٨٤ خزيمة برز ثابت: ۲۱۷ خزيمة بن عمارة بن خزيمة بن ثابت: YIV خلید بن دعلج: ۱۷۳ الخليل بن مرة: ١٩٧ خلاد بن أسلم المروزي: ١٩٧ خلاد بن يحيى: ٢٨٢ خلاد الصفار: ۲۹۳ خبثمة: ٢٥٧، ٢٥٧ (4) داهر بن نوح: ۲۱۲

داود بن أيوب القسملي: ٢٨٧، ٢٨٨ داود بن رشید: ۲۹۲، ۲۹۶ داود بن شابور: ۲۶۷ داود بن فراهیج: ۲۲۲، ۲۲۶ داود بن قيس الفراء: ٢١٨ داود بن معاذ: ١٤٣ دحيم: ۲۳۷

زياد النميري: ۲۱۱

زیدبن أسلم: ۱۸۶، ۲۲۲، ۲۸۲، ۲۹۲

زيد بن خالد الجهني: ٢٣١، ٢٣٢، ٢٧٥

> زيد بن أبي العتاب: ٢٠١ (**س**)

> سالم بن آبي الجعد: ۱۷۹ سريج بن النعمان: ۲۲۸

> > سریج بن یونس: ۲٤٧

سعد بن سنان: ۲۸۸

سعد بن عبادة: ٢٥٤، ٢٥٥

سعدبن عبد الحميدبن جعفر

الأنصاري: ٢١٧

سعد بن أبي وقاص: ٢٠٥

سعيد بن أبي أيوب: ٢٠١

سعید بن بشیر: ۲۰۸

سعید بن جبیر: ۱٤۸، ۲۲۶

سعيد بن أبي سعيد المقبري: ١٣١،

771, 717, 777, 377, 877,

سعيد بن سليمان الواسطي: ١٥٦،

سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي: ٢٨٣

سعيد بن عبد الرحمن: ٢٩٣

سعيد بن عبد العزيز: ٢٥٦

سعيد بن عقبة: ١٩٧

سعيد بن عيسى بن تليد: ٢٧٧ سعيد بن محمد المخزومي: ١٨٨،

سعیدبن أبي مریم: ۱۱۹، ۱۷۱، ۲۸۰، ۲۳۵، ۲۲۰

سعید بن مسلم: ۲۵٦

سعيد بن المسيب: ٢٢٧، ٢٣٤

سعید بن منصور: ۱۱۳

سعيد بن أبي هلال: ٢٧٠

سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي: ٢٨٤ ، ٢٧٧

سفيان الثوري: ١٢٤، ١٣٣، ١٤٥،

131, 701, 711, 3+7, 817,

\*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*

سفیان بن عیینة: ۱۷۸، ۱۵۲، ۱۷۸،

775 , 777 , 777 , 777 , 377

سفیان بن وکیع: ۲۱۰

السكن بن أبي السكن البرجمي: ١٩٣

سلمة بن رجاء: ١٧٥

سلمة بن شبيب: ١٣٩، ٢٤٨

سلمة بن العيار: ١٣٩

سلمان الفارسي: ٢٣٤، ٢٣٧

سليمان بن حرب: ١٢٣، ٢٠٣،

357, 257

سلیمان بن خلف: ۱۹۲

سليمان بن داود الشاذكوني: ٢٠٦

سلیمان بن قرم: ۲۲۰

(**oo**)

صالح بن بشر الطبراني: ٢١٢

صالح المري: ١٧٥

صدقة بن موسي: ۲۰۸، ۲٤٧

صفوان بن سليم: ١٩٩

صفوان بن صالح: ۱۷۲

الصلت بن مسعود الجحدري: ١٤٠،

۱۷۸

صهيب بن سنان الرومي: ٢٤٢

(ض)

الضحاك: ١٦١

الضحاك بن زيد: ١٥٠

الضحاك بن أبي عثمان: ٢٣٧

ضرار بن صرد: ۱۵۰

ضمرة بن حبيب: ١٣١

(و)

عاصم الأحول: ١٥٢

عاصم بن علي: ۲۱۷، ۱۵۸، ۲۶٤،

79.

عاصم بن أبي النجود: ٢٧٥

عامر بن الطفيل أبو واثلة: ٢١٧

عامر بن مدرك: ٢٩٣

عباد بن بشير العبدي: ٢٨٨ ، ٢٨٨

عباد بن العوام: ٢٦٣

عباس بن سهل بن سعد الساعدي:

131

عبادة بن الصامت: ١٦٣، ٢٤٠، ٢٤٠

سليمان بن المعافى بن سليمان: ١٩٧

سلیمان بن موسی: ۲۵٦

سلیمان بن یسار: ۱۳۲

سماك بن الوليد الحنفي أبو زميل: ١٣٦

سمرة بن جندب: ۲۱۹

سمى: ١٦٥

سنان بن سعد: ۱۵۱، ۲۸۸، ۲۹۶

سهل بن سعد الساعدي: ١٤٢، ١٥٦،

110

سهل بن عثمان: ١٨٤

سهل بن معاذ بن أنس الجهني: ١٥٧،

371, 177

سويد أبو حاتم: ٢٤٠

سويد بن عبد العزيز: ٢٦٧، ٢٩٤

سلامة بن ناهض المقدسي: ٢١٢

(m)

شبل بن العلاء: ٢٦٥

شجاع بن الوليد: ٢١٤

شریك بن عبدالله: ۲۸۱، ۲۸۰

شعبة بن الحجاج: ١١٦، ١٢٣،

931, 351, • 11, 357

الشعبي: ١٨٤، ١٩٠، ٢٥٦

شعيب بن بيان الصفار: ١٤٩، ١٦٠

شعيب بن أبي حمزة: ١٤٩

شهاب بن عباد العبدي: ١٥٠

شهر بن حوشب: ۲۲۱، ۲۲۱

شیبان بن فروخ: ۲٤٠

عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: YVO عبد الرحمن بن مالك بن شيبة الحزامي: ۲۰۵ عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي: ١٧٣ عبد الرحمن بن مصعب المعنى: ٢٢١ عبد الرحمن بن معاوية العتيبي: ٢٧٠ عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى: 7313 1V13 PAY عبد الرزاق بن همام: ١٥٢، ١٦٥، 011, 11, 111, 307, 717 عبد الصمد بن عبد الوارث: ٢١٤، 177 عبد العزيز بن أبي حازم: ٢٦٩، ٢٧٤، 717 , 717 عبد العزيز بن عبيد الله بن عمر: ١١٣، عبد العزيز بن محمد الداروردي: 191, 377, 987, 797 عبدا لغفار بن الحكم: ٢٥١ عبد الغنى بن سعيد الثقفي: ١٦١ عبدالله بن أحمد بن أسيد: ١٨٦ عبدالله بن أحمد بن حنبل: ١٢٩، ·31, 701, 3V1, VX1, 317, 377, +37, 737, 707, 377,

العباس بن عبد المطلب: ٢٥٨ العباس بن الفضل الإسفاطي: ٢٨٧، 244 عبد الأعلى بن حماد النرسى: ١٨٥، 147 عبد الجبار بن العباس: ۲۰۷ عبد الحكيم بن منصور: ١٩٤ عبد الحميد بن بكار: ٢٧٩ عبد الحميد بن سليمان: ١٥٦ عبد ربه بن سعید: ۱۱۷ عبد الرحمن بن إسحاق: ٢٣١، ٢٧٥ عبد الرحمن بن أبي بكرة: ١٤٣ عبد الرحمن التيمي أبو غرارة: ١٤١ عبد الرحمن بن جبير بن نفير: ١٥٠، YVA عبد الرحمن بن خالد بن مسافر: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: ٢١٤ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ١٨٤، 110 عبد الرحمن بن سلم الرازي: ٢٧٦، 717 عبد الرحمن عبيد: ٢١٥ عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة الدمشقي: ١٤٩، ٢٢٠، ٢٧١، 79. . 710

عبد الرحمن بن عمرو السلمي: ١٣١

PFY, VAY

عبدالله بن على: ١٥٤ عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: 111, 111, 031, 101, . 117 771, 311, 791, 117, 977, 177, 007, 707, 377 عبدالله عمران الأصبهاني: ٢٧٦، **7 1 7** عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ۱۵۰، ۱۵۵، ۱۷۲، 711, 337, 937, 557, 757 عبدالله بن المبارك: ١٧٩، ٢٠١، 777 عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم: 031, 7.7, 817, 077 عبدالله بن محمد بن عمران بن طلحة بن عبيدالله: ٢١٧ عبدالله بن محمد الفهمي: ١٥٤ عبدالله بن مسعود: ۱٤٨، ١٥٤، ٢٠٨ عبد الله بن مسلم بن جندب: ۲۳۸ عبد الله بن مصعب: ١٢٩ عبدالله بن المغفل: ١٣٨ عبدالله بن هلال: ٢٦٣ عبدالله بن وهب: ١٥٤، ١٥٤ عبد الله بن يزيد البكري: ١٢٢ عبد الله بن يزيد الخطمي: ٢٠٨، ٢٧٨

عبدالله بن يسار مولى عائشة بنت

طلحة: ٢٤٥

عبدالله بن إبراهيم الجمحي: ٢٥٨ عبدالله بن إبراهيم الغفاري: ٢٤٨ عبدالله بن إدريس: ١٩٠، ٢٧٠ عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: ٢٦٩ عبدالله بن جعفر: ٢٥٤ عبدالله بن الحسن: ١٤٤ عبد الله بن الحسين المصيصى: ٢٦٠ عبدالله بن راشد: ۲۱۵، ۲۱۰ عبدالله بن رجاء: ١٣٦ عبدالله بن الزبير: ٢٤٢ عبدالله بن زیاد: ۲۵۵ عبد الله بن سعيد الكندي: ٢٥٩ عبدالله بن سعيد المقبرى: ٢٨١، ٢٩٣ عبدالله بن سعيد بن أبي هند: ١٣٣، عبدالله بن سليمان: ٢٢٦ عبدالله بن سلام: ٢٣٩ عبدالله بن صالح أبو صالح: ٢١٦، 077, 077, 137, P17, • 77, ۸۷۲ ، ۱۸۲ ، ۳۸۲ عبدالله بن عامر الأسلمي: ٢٠٢ عبدالله بن عباس: ١٦١، ١٨٦، ۸۱۲، ۳۵۲، ۸۵۲، ۲۲، 3۲۲، عبدالله بن عبد العزيز أبو عبد العزيز

الليثي: ٢٨٣

عبيد الله بن مقسم: ٢١٨ عبيد الله بن موسى: ٢٨٦ عبيد الله بن موهب: ١٧٩ عثمان بن أبي شيبة: ٢٥٦، ٢٨٤، 717 عثمان بن سعید: ۱٥٤ عثمان بن عبدالله بن سراقة: ٢٣١ عثمان بن عطاء الخراساني: ٢٦٧، عثمان بن عفان: ۲۱۶ عجلان والدمحمد: ٢٨٥ عدی بن ثابت: ۲۰۷ عدي بن حاتم: ٢٥٩ عدي بن الفضل: ١٥٧ العرباض بن سارية السلمي: ١٣١ عروة بن رويم اللخمي: ٢٢٠ عروة بن الزبير: ١٣٩، ١٦٣، ٢٠٦، . 77 307 , PFY عصمة بن محمد الأنصاري: ١٣٢ عطاء بن أبي رباح: ١١٨، ١٦١، ٢٣٢ عطاء الخراساني: ٢٦٧ عطاء الكيخاراني: ١١٦

عطية العوفي: ٢٦١، ٢٦٢

عفان بن مسلم: ١٣٨، ٢٦٤

عقبة بن عامر: ٢١٦، ٢١٦

عكرمة بن عمار: ١٣٦، ١٩٥

عقبة بن علقمة: ٢٣٢

عبد الله بن يوسف التنيسي: ١٣٩ عبد المجيد بن أبى عبس بن جبر الأنصاري: ٢٠٥ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: 720 عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدى: ١٤٢ عبد الوارث بن سعيد: ١٤٣ عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث: ۲۷۱ عبد الوهاب بن نجدة الحوطى: ١٣٧، عبدان بن أحمد: ۱۲۲، ۱٤۹، ۱۲۰، 777, 777, 177 عبدة بن سليمان: ۲۷۰ عبدة بن أبي لبابة: ٢٨٦ عبيد بن جنادة الحلبي: ١٤٥ عبيد بن عمرو الحنفي: ٢٢٧ عبيدبن غنام: ۲٤١، ۲۷۰، ۲۸۰، 747, 047, 397 عبيد بن يعيش: ٢٥٢ عبيد (العجل): ٢٤٥ عبيد (رجل من الصحابة): ٢١٥ عبيدالله بن زحر: ٢٦٠ عبيدالله بن العباس: ٢٥٨، ٢٥٩ عبيد الله بن عمر: ١٧٠، ١٩٢ عبيد الله بن معاذ: ١٧٤

عمر بن حفص السدوسي: ١١٧، 101, 777, 337, 117, .17 عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۲۸۷، ۲۸۸ عمرين الخطاب: ٢٦٠، ٢٦٠ عمر بن سعید بن مسروق: ۱٤۸ عمر بن أبي سلمة: ٢٨٤ عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر: ۲۲٤ عمر بن هارون الأنصاري: ۲۸۸ عمران بن حصين: ٢٢٣ عمران بن خالد الخزاعي: ٢٣٧ عمران بن رباح: ١١٩ عمران بن أبي ليلي: ١٣٨ عمران القطان: ١٦٠، ١٤٩ عمرو بن ثور الجذامي: ۲۰۷ عمرو بن الحارث: ١٥٠، ٢٨٤ عمرو بن دینار: ۲۵۳، ۲۷۳ عمرو بن شعیب: ۲۹۲، ۲۹۶ عمرو بن أبي الطاهر المصري: ٢٦٩ عمرو بن عبسة السلمي: ٢٤١ عمرو بن عثمان الحمصي: ١١٣ عمرو بن علي أبو حفص الفلاس: ٢١٥ عمرو بن مالك النكري: ١٨٦ عمرو بن محمد الناقد: ٢٦٩

علقمة بن قيس: ۲۰۸ على بن بكار: ٢٠٩ على بن الجعد: ١٥٧ على بن حرب الموصلي: ٢١١ علي بن الحسين بن أبي طالب: ٢٥٣ علي بن حكيم الأودي: ٢٨٥ على بن رباح: ٢٤٠ علي بن زيد بن جدعان: ٢٠٤، ٢٢٧، على بن أبي طالب: ١١٣، ٢٥١ على بن عاصم: ١٥٨ على بن عبد العزيز البغوي: ١١٦، 771, 371, 731, 031, 371, ه ۱۹۷ ، ۱۹۲ ، ۱۹۰ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، A.T. A.T. P.T. YTT. YOT. AOY, PVY على بن عبدالله بن الحباب المدنى: علي بن أبي علي اللهبي: ١٤٧ على بن عمارة الوالبي: ١١٩ على بن محمد المدائني: ٢٥٩ على بن يزيد الألهاني: ١٦٢، ٢٦٠ عمار بن محمد: ۱۹۲ عمار بن ياسر: ٢١٧ عمارة بن خزيمة بن ثابت: ٢١٧ عمارة بن وثيمة المصري: ٢٤٤ عمر بن إبراهيم بن خالد القرشي: ٢١٢

عمرو بن مرة: ١٧٩

عمرو بن ميمون بن مهران: ٢٥٥

قیس بن أبي حازم: ۱۵۲، ۱۸۱ عمرو بن يحيى بن عمرو بن مالك قيس بن الربيع: ٢٤٤ النكرى: ١٨٦ عوف الأعرابي: ٢٣٩ (世) كثير بن إسماعيل: ٢٥١ عياش بن عباس: ٢٤٠ عيسى بن مريم عليه السلام: ٢٥٦ کثیر بن حبیب: ۱٤٠ عیسی بن یونس: ۲۰۶، ۲۷۶ کثیر بن زید: ۲۸۳ كثير بن سليم: ٢٤٦ (غ) کثیر بن یزید: ۱۹۱ غالب القطان: ١٦١، ١٧٤ كريب والدرشدين: ٢٦٠ (**ů**) كعب الأحبار: ١٧٨ فرقد السبخي: ۲۰۸ فضالة بن حصين العطار: ٢٥٨ (4) الليث بن سعد: ١٥١، ٢٢٥، ٢٦٩، فطربن خليفة: ٢٤٣ الفضل بن يسار: ١٦١ فضيل بن محمد الملطي: ١٧٠، ٢٥١، ليث بن أبي سليم: ٢٢٢ مالك بن إسماعيل أبو غسان النهدي: (ق) القاسم بن أبي بزة: ١١٦ 720 مالك بن أنس: ١٣٩، ١٦٥، ١٩٧، القاسم بن محمد: ١١٣، ١٤١، 779 . 779 77. 67.7 مالك بن سعير: ٢٩٢ قبيصة بن عقبة: ٢٥٠ قـــتـادة: ۱۷۹، ۱۲۰، ۱۷۳، ۱۷۷، مالك بن عمرو: ٢٠٤ مالك بن محمد الأنصاري: ١٨٠ مالك بن مرثد: ١٣٦، ١٩٥ قرة بن إياس: ١٥٧ مبارك بن فضالة: ١١٧، ٢١٣ قرة بن خالد: ٢٥٣ المثنى بن الصباح: ٢٣٥ القعقاع بن حكيم: ١١٩ مجاشع بن عمرو: ۲٤۸ القعنبي عبدالله بن يوسف: ١٤٢، مجالد بن سعيد: ٢٥٩ YPI, AIY, PYY

محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر: ٢٦٤ محمد بن السري بن سهل القنطري: 798 . YTV محمد بن سليمان بن حبيب الأسدى: 377, 777 محمد بن سلام الجمحي: ٢٥٩ محمد بن سيرين: ١٢٣، ٢٠٩، ٢٥٧ محمد بن شعيب بن الحجاج الزبيدي: محمد بن شعيب الأصبهاني: ١٤٧ محمد بن صالح بن الوليد النرسى: 771, 777 محمد بن طلحة بن مصرف: ٢٦٨ محمد بن طلحة التيمي: ٢٠٥ محمد بن العباس المؤدب: ٢٦٨ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: ٢٣٢ محمد بن عبد الرحمن بن داود المدني: محمد بن عبد الرحمن التيمي أبو غرارة: ١٤١ محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف: ١٧٠ محمد بن عبد الله بن نمير: ١٩٠ محمد بن عبد الله الأنصاري: ١٨٠ محمد بن عبدالله الحضرمي مطين:

۸۱۱، ۱۱۱، ۸۳۱، ۲۶۱، ۶۶۱،

· 197 (19 · 1V0 (10 £ (10 ·

مجاهد بن جبر: ۲۱۵، ۲۲۱، ۲۲۷، 771 محمد بن إسحاق بن راهویه: ۲۷٤، 717 محمد بن إسحاق بن يسار: ١٥١، 147, 387 محمد بن إسماعيل بن أبى فديك: 777, 777, 777 محمد بن بشر العبدي: ١٥٠، ٢٨٤ محمد بن أبي بكر المقدمي: ١٩٣، 3173 . 77 محمد بن أبي بكر القرسي: ٢٥٤ محمد بن ثابت البناني: ۲۷۱ محمد بن ثابت بن شراحبیل: ۲۷۸ محمد بن جحادة: ۲۲۱ محمد بن جعفر بن أعين: ٢٦٤ محمد بن جعفر غندر: ٢٦٤، ٢٨٩ محمد بن جعفر الفريابي: ٢٨٩ محمد بن جعفر: ۱۷۱ محمد بن حاتم المؤدب: ١٩٠ محمد بن الحسين الأنماطي: ٢٥٤ محمد بن الحسين أبو حصين القاضى: محمد بن حيان المازني: ٢٥١ محمد بن داود الصدفي: ۲۰۹ محمد بن ذكوان: ٢٤١ محمد بن زياد الألهاني: ٢٧١

3P1, •17, 777, •37, 737, V37, K37, •V7, 1V7, 7K7, TK7, 3K7, 0K7, FK7

محمد بن عبد الملك: ٢١٠

محمد بن عبدوس السراج: ۲۷۷

محمد بن عبدوس بن کامل: ۲۸۶

محمد بن عبدة المصيصي: ١٧٢

محمد بن عبيد بن آدم العسقلاني: ٢٤٩ محمد بن عثمان بن أبي شيبة: ١٨٤،

707, 707

محمد بن عثمان أبو الجماهر التنوخي: ٢٠٨

محمدبن عجلان: ۱۱۹، ۲۱۰، ۲۱۰، ۲۷۲، ۲۷۷، ۲۸۰، ۲۸۵

محمد بن أبي عدي: ٢٧٧

محمد بن علي بن أبي طالب: ١١٣

محمد بن علي الصائغ: ۱۱۳، ۱۶۱، ۱۷۳

محمد بن عمار المؤذن: ١٣١

محمد بن عمر المعيطى: ١٨٩

محمد بن عمران بن أبي ليلى: ١٣٨، ١٧٥

محمد بن عمرو: ۱۹۰، ۲۰۸، ۲۷۷، ۲۷۲،

محمد بن عيسى الطباع: ٢٦٣

محمد بن الفضل السقطي: ١٨٥، ٢٥٤

محمد بن الفضل أبو النعمان عارم: ١٦٥

محمد بن كثير العبدي: ١٣٣، ١٤٨،

3 - 7 , 777 , 107

محمد بن المثنى: ٢٧٧

محمد بن مصعب القرقساني: ١٨٦ محمد بن مطرف أبو غسان المسمعي:

177

محمد بن المنكدر: ۱۱۷، ۱۲۹، ۱۳۵، ۱٤۵، ۱٤۷، ۲۱۰، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۳۰، ۳۳۲، ۳۲۳، ۲۶۹

محمد بن المنهال: ٢٣٢

محمد بن مهاجر: ۱۷۲

محمد بن نشر: ۲۵۱

محمد بن النضر الأزدي: ١٥٠، ٢١٤، ٢٨٢

محمد بن أبي نعيم الواسطي: ٢١٩ محمد بن نوح بن حرب العسكري: ٢١٢

محمد بن واسع: ۲۷۸

محمد بن يحيى بن حمزة: ٢١٨

محمد بن يحيى بن المنذر القزاز: ٢٣٦

محمد بن يزيد الواسطي: ٢١٧، ٢٤٧

محمد بن يوسف الفريابي: ١٤٥،

711, 4.7, 817, 077, 177

محمد بن يوسف الأنباري: ١١٨ مخيس بن تميم: ٢٢٩

معاذبن معاذ العنبري: ١٧٤ المعافي بن سليمان: ١٩٧ معان بن رفاعة: ١٦٢ معاویة بن سوید بن مقرن: ۱۸۰ معاوية بن صالح: ١٣١ معاوية بن قرة: ١٥٧ معتمر بن سليمان: ١٨٥، ٢٦٢ معمرین راشد: ۱۲۰، ۱۷۰، ۲۱۰، 7173 TAY معمر بن سهل الأهوازي: ٢٩٣ معلى بن أسد العمى: ١٩٢ معلی بن مهدی: ۲۳۷ المعلى بن الوليد القعقاعي: ٢٥٧ المغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد: ٧١٥ مفضل بن فضالة: ۲۷۷ مقاتل: ١٦١ المقدام بن داود المصرى: ١٥٧، 371, 7.7, 127, . P7 المقدام بن شريح عن أبيه عن جده: 337 المهدى: ۲۱۸ منجاب بن الحارث: ٢٨٢ مندل بن على: ٢٤٥ المنكدر بن محمد بن المنكدر: ١٣٥ المنهال بن بحر العقيلي: ٢١٥ موسى بن أعين: ١٩٧

موسى بن جمهور السمسار: ٢١١

مرثد بن عبد الله الذماري: ١٣٦، ١٩٥ مروان بن جناح: ۱۷۲ مرة الفهرى: ١٩٩ مسلد: ۱۹۲، ۲۲۷، ۲۷۷، ۲۷۲، 717 مسعدة بن سعد العطار المكي: ١٣١، 747 مسلم بن إبراهيم: ١٢٣، ١٤٥، ١٨٠، مسلم بن جندب: ۲۳۸ مسلم بن خالد الزنجي: ١٤٢ المسيب بن واضح: ٢٠٩، ٢٣٠ مصرف بن عمرو: ۲۷۰ مصعب بن إبراهيم الزبيري: ١٩١، 377, 377, PAT, 7P7 مصعب بن عبدالله الزبيرى: ١٢٩، 737, 787 مطلب بن شعيب الأزدى: ٢١٦، ٥٢٢، ٥٣٢، ٠٧٠، ٨٧٢، ١٨٢، 717 معاذبن أنس الجهني: ١٥٧، ١٧٤، 777 معاذبن المثنى: ١٣٣، ١٤٨، ١٩٢، 717 معاذبن عوذالله القرشي: ٢٣٩

معاذبن محمد الهذلي: ٢٢٣

هشام بن سعد: ۱۷۳، ۲۸۲، ۲۹۲ هشام بن عروة: ۱۲۹، ۲۰۲، ۲۰۶ هشام بن عروة: ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۹ هشام بن عمار: ۲۲۱، ۱۲۲، ۲۲۹ هشام بن يحيى الغساني: ۱۱۰، ۲۰۱ هشام بن كاهل: ۲۰۱ همام بن منبه: ۲۰۱ همام بن منبه: ۲۱۰ همام الصنعاني والد عبد الرزاق: ۲۰۶ الهيثم بن خالد المصيصي: ۲۱۳ الهيثم بن خلف الدوري: ۲۰۵ واهب بن عبد الله المعافري: ۲۶۶ وثيمة بن موسى بن الفرات: ۲۶۶

ورد بن أحمد بن لبيد البيروتي: ١٧٢ الوليد بن أبي ثور: ١٥٣ الوليد بن رباح: ١٩١، ٢٨٣ الوليد بن سفيان القطان البصري: ٢٢٧ الوليد بن شجاع بن الوليد: ٢١٤ الوليد بن مسلم: ٢٧١، ٢٥٦، ٢٧٩ وهب بن منبه: ١٥٠

(ي)

وهيب بن خالد: ١٩٢

یحیی بن أیوب المصري العلاف: ۱۱۹ ، ۲۸۹، ۲۳۰ ، ۲۸۹ یحیی بن أیوب: ۱۱۹ ، ۲۲۲ ، ۲۳۵ ، ۲۳۰ ، ۲۲۰

موسى بن داود الضبي: ١٧٠ موسى بن عبد الرحمن الصنعاني: ١٦١ موسى بن عقبة: ١٥٤، ١٦٣ موسى بن مسعود أبو حذيفة: ١٩٥ موسى بن ناصح: ١٣٢ موسى بن هارون: ١٣٥، ٢٣١ موسى بن يعقوب الزمعي: ٢٣١ ميسرة الأشجعي: ٢٨٣ ميمون بن شبيب: ١٢٤ ميمون بن مهران: ٢٨٦

(ن)
نافع مولى ابن عمر: ١٩٢، ١٩٢، ١٩٢،
٢٥٩، ٢٥٩،
نافع بن جبير بن مطعم: ٢٧٣
النضر بن معبد الجرمي: ١٢٣
النعمان بن بشير: ١٨٤، ١٩٠

نعیم بن حماد: ۱۲۱، ۱۷۹، ۲۸۳ (هـ)

هارون الحمال: ٢٣١ هارون بن داود النجار الطراسوسي:

هارون الأنصاري: ۲۸۸ هانئ بن عبدالرحمن بن أبي عبلة: ۲۵۷ الهذيل بن عمير بن أبي الغريف الهمداني: ۲۵۹

هشام بن حسان: ۲۰۹، ۲۲۲

يزيدبن أبى حبيب: ١٥١، ٢١٦، 147, 397 یزید بن زریع: ۲۳۸، ۲۷۸ يزيد بن عبد الله بن الهاد: ۲۷۶، ۲۷۶ یزیدبنهارون: ۲۸۱، ۲۷۰، ۲۸۸، ۲۹۶ يزيد بن الرقاشي: ٢٤٨، ١٩٢ يعقوب بن إبراهيم: ٢٧٨ يعقوب بن إسحاق الحضرمي: ١٢٣ يعقوب بن إسحاق الدشتكي: ١٤٧ یعلی بن عبید: ۲۸۱، ۲۵۲، ۲۸۶ اليمان بن عدى: ١١٣ يوسف بن أسباط: ٢٣٠ يوسف بن عطية الصفار: ١٨٨، ٢٧٢ يوسفبن محمدبن المنكدر: ٢١٢،١٤٥ يوسف بن موسى القطان: ٢٤٣ يوسف بن يزيد أبويزيد القراطيسي: ١٣١، 777, F07, V07, PF7, PA7 يوسف بن يعقوب القاضى: ٢٠٣، 777, 277, 977, 477 يوسف بن الأنباري: ١١٨ يونس بن أبي إسحاق: ٢٦٥ يونس بن بكير: ۲۵۲ يونس بن عبيد الله العميري: ٢١٣ یونس بن عبید: ۱۳۸، ۱۶۳، ۱۵۷، 101, 777, 107 يونس بن عمرو عن أبيه: ٢٥٢

يونس بن ميسرة بن حلبس: ١٧٢

يحيى بن أبي أنس المكي: ١١٨ یحیی بن بکیر: ۲۲۰، ۲۲۹، ۲۷۰ يحيى بن حمزة: ٢١٨، ٢١٩ يحيى بن خلف أبوسلمة الجوباري: 171, 777 یحیی بن زکریا بن أبی زائدة: ۲۵۹ يحيى بن سعيد الأموي: ٧٧٧، ٢٨٤ يحيى بن سعيد القطان: ١١٣، ١٣٢، TV . . 197 یحیی بن سلیم بن زید: ۲۲۵ يحيى بن أبي سليمان: ٢٠١ يحيى بن عبد الباقي الأذني: ١١٣، 101, 9.7, .77 يحيى بن عبد الله بن سالم: ١٥٤ يحيى بن عبيد الله البجلي: ٢٢٢ يحيى بن عثمان بن صالح: ١٥٤، PV1, 7.7, P37 يحيى بن عثمان المصرى: ٢٨٣ يحيى بن عمرو بن مالك النكري: ١٨٦ يحيى بن فليح: ١٩٧ یحیی بن أبی کثیر: ۱۸٦، ۲۳۲، ۲۷۹ يحيى بن معين: ٢٥٤ يحيى بن المهلب أبو كدينة: ٢٢٢ يحيى بن وثاب: ١٤٥ يحيى بن الغساني: ١١٠ يحيى الحماني: ١٣٥

یزید بن بیان: ۲۳٦

## الكني

أبو بلال الأشعري: ٢٤٨ أبو الأحوص: ٢٨٢ أبو جحفة: ٢٨٥ أبو إدريس الخولاني: ١١٠ أبو الجوزاء: ١٨٦ أبو أسامة حماد بن أسامة: ١١٩، ٢٥٤ أبو حازم سلمة بن دينار: ١٥٦، ١٨٥، أبو إسحاق السبيعي: ١٥٨، ١٥٤، 3513 417 أبو حصين القاضي: ١٧٨ أبو الأسود النضربن عبد الجبار: أبو حمة محمد بن يوسف: ۲۷۰ 7 . 7 . P 3 Y أبو خالد الأحمر: ٢٨٥ أبو الأشهب: ١٩٥ أبو خلدة: ٢٥٧ أبو أمامة: ۲۲۱، ۲۰۲، ۲۲۰، ۲۷۱ أبو الخير: ٢١٦ أبو أمية بن يعلى: ١٦٣ أبو الدرداء: ١١٦، ١٣٧، ١٧٩، ٢٢٢ أبو أيوب الأنصاري: ٢٧٨ أبو داود الطيالسي: ٢٧٦، ٢٨٣ أبو بردة: ۱۹۰، ۲۱۹ أبو ذر الغفاري: ١١٠، ١١١، ١٢٤، أبو بكر بن أبي شيبة: ١١٩، ٢٤١، 190 . 177 **1373 \* 773 \* 174 \* 187** أبو رافع: ۲۵۱ أبو بكر الصديق: ١٥١، ١٨١ أبو الربيع: ٢٦٩ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أبو الرحال: ٢٣٦ TVE . TV . . 177 أبو الزبير: ١٣٨، ٢٤٥ أبو بكر بن المنكدر: ٢٤٨ أبو زميل: ١٩٥ أبو بكر بن نافع مولى ابن عمر: ١٦٦ أبو الزناد: ۲۷۷ أبو بكر النهشلي: ٢٨١ أبو بكر الهذلي: ٢١٩ أبو الزنباع روح بن الفرج: ١٣٢، أبو بكر القرشى: ٢٥٤ 307,077

أبو سعيد الخدري: ١٧٥، ١٩٥، أبو عمر الأزدى: ٢٨٥ أبو عمران الجوني: ٢٠٣ 017, 177, 777, 387 أبو عمير الأنصاري البصري: ٢٠٦ أبو سعيد مولى بني هاشم: ٢٤٨ أبو عمير بن النحاس: ٢٤٩ أبو سلمة بن عبد الرحمن: ١٨٦، أبو عوانة الوضاح بن عبد الله: ٢٨٤ 091, 777, 407, 577, 777, أبو العلاء: ٢٥٠ 412 أبو الغيث: ١٩٧ أبو سنان: ۲۱۵ أبو شريح الكعبي الخزاعي: ٢٧٣، أبو قبيصة: ٢٥٧ 377, PY7, \* AY, / AY, \* PY أبو قبيل: ٢٣٥ أبو شعيب الحراني: ٢٦٩ أبو قرة موسى بن طارق: ٢٧٠ أبو شهاب الحناط: ٢٦٩ أبو كدينة يحيى بن المهلب البجلي: أبوصالح: ١١٩، ١٦٥، ١٨٧، 777 377, 077, 777, 787 أبو كريب: ١٥٤، ٢٢٢ أبو طلحة الأنصاري: ٢٢٥ أبو المتوكل القنسريني: ١٨٩ أبو ظبيان: ١٥٤ أبو مروان العثماني: ٢٨٩ أبو مسلم الكجي: ١٢٣، ١٦٣، أبو عبد الرحمن الحبلي: ٢٤٩ أبو عبد الرحمن السلمي: ١٤٨ أبو عبد الصمد: ١٣٧ VOY, 357, VFY, 0VY أبو عبد الله الجدلي: ١٦٤ أبو مصعب الزهري: ١٤٢ أبو مطرف السلمي: ٢١١ أبو عبدالله الصنابحي: ١٥١ أبو عبس بن جبر الأنصاري: ٢٠٥ أبو معاوية الضرير: ١٧٩ أبو معشر: ۱۱۷، ۲۱۷، ۲۳۳ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ١٤٨، أبو المغيرة: ١٦٢ أبو المنهال: ٢٦٩ أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض: ٢٤٨، أبو موسى الأشعري: ١٤٨، ١٩٠، 797 7 . 7 . 7 . 7 . 9 . 7 أبو عثمان النهدي: ١٥٢

أبو نضرة: ١٩٥

أبو عقيل المدنى: ٢٨٧

#### النساء

أنيسة: ١٩٩

صفية بنت أبي عبيد: ٢٥٥

عائشة أم المؤمنين: ١١٣،

r.y. .yy. 037, ATY, PTY,

۲٧.

عمرة بنت عبد الرحمن: ١٦٦، ٢٦٩،

444

\* \* \*

#### كني النساء

أم الــــــدرداء: ١١٦، ١٣٧، ١٧٩، ١٧٩، ٢٢٢

أم سعد بنت مرة الفهري:

أم سلمة: ١٤٤، ٢٨٦

\* \* \*

#### المجاهيل

أبو عبد الصمد: ١٣٧

أم سعد بنت سعد مرة الفهري عن

أبيها: ١٩٩

رجل: ۲۰۳

أبو سعيد رجل من أهل المدينة:

PVY

\* \* \*

أبو نعيم الفضل بن دكين: ١٢٤،

10V . Y . X . 19 .

أبو همام الدلال: ١٧٣

أبوهريرة: ١١٩، ١٢٢، ١٢٣، ١٣١،

771, 771, 731, 931, 071,

141, 581, 481, 181, 481,

1.7, 7.7, 7.7, 9.7, .17,

V/Y, VYY, VYY, 37Y, 07Y,

**377, 677, 777, 777, X77,** 

747, 747, 347, 047, 447,

PAY, 797, 797

أبو الهيثم: ٢٨٤

أبو وكيع: ١٥٤

أبو يحيى القتات: ١٧٨

أبو يونس الخفاف: ١٩٢

\* \* \*

الأبناء

ابن تليق: ۱۷۸

ابن جریج: ۱۱۸، ۱۲۱، ۲٤٥

ابن أبي ذئب: ۲۹۳، ۲۹۳

ابن عون: ۲۵۷

ابن لهیعة: ۱۵۷، ۱۷٤، ۲۰۲، ۲۳۵،

454

ابن أبي ليلي: ١٣٨ ، ٢٣٢

ابن وهب: ۲۸٤

\* \* \*

# فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|        | القسم الأول:                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|        | دراسة الكتاب                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| ٥      | * المقدمات                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| ۱۳     | خطة العمل في الكتاب                                                                |  |  |  |  |  |  |
| 10     | * الباب الأول: ترجمة المؤلف، وفيه:                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 10     | المبحث الأول: اسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ                                      |  |  |  |  |  |  |
| ١٦     | المبحث الثاني: وِلَادَتُهُ                                                         |  |  |  |  |  |  |
| ۱۷     | المبحث الثالث: نَشْأَتُهُ                                                          |  |  |  |  |  |  |
| ١٨     | المبحث الرابع: أَبَنَائُهُ                                                         |  |  |  |  |  |  |
| ١٩     | المبحث الخامس: رِحْلَتُهُ                                                          |  |  |  |  |  |  |
| ۲.     | المبحث السادس: سِعَةُ عِلْمِهِ                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 77     | المبحث السابع: شُيُوخُهُ                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 3 7    | المبحث الثامن: تَلَامِيذُهُ                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 70     | المبحث التاسع: ثنَاءُ أَهْلُ العِلْم عَلَيْهِ                                      |  |  |  |  |  |  |
|        | المبحث العاشر: كَلَامُ بَعْضِ العُلَمَاءِ فِي الْإِمَامِ الطَّبَرَانِيّ، والرَّدُّ |  |  |  |  |  |  |
| 44     | عَلَى ذَلِكَ                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 40     | المبحث الحادي عشر: وَفَاتُهُ                                                       |  |  |  |  |  |  |
| ٣٦     | المبحث الثاني عشر: مُؤَلَّفَاتُهُ                                                  |  |  |  |  |  |  |

| ٤٢    | * الباب الثاني: في دِرَاسِةِ الكِتَابِ، وفِيهِ:                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27    | المبحث الأول: مَنْهِجُ الطَّبَرَانِيّ في الكِتَابِ                                             |
| ٥٩    | المبحث الثاني: عَدَدُ مَرْوِيَّاتِ شُيُوخِهِ في الكِتَابِ                                      |
| ٦٨    | المبحث الثالث: المصَنَّفَات في المَسْأَلَةِ                                                    |
| ٧٨    | المبحث الرابع: وصْفُ النَّسَخُ المُعْتَمَدَة في التَّحْقِيق                                    |
| ۸۵۵   | المبحث الخامس: صور المخطوطات المعتمدة في التحقيق                                               |
|       | القسم الثاني:                                                                                  |
|       | · ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         |
| ١.٩   | بداية الكتاب                                                                                   |
|       | بَابُ فَضْلِ تِلَاوَةِ القُرْآنِ وكَثْرَةِ ذِكْرِ الله تَعَالَى والصَّمْتِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، |
| ١١٠   | وحُبِّ المَسَاكِينَ وَمُجَالَسَتِهِم َ                                                         |
| ۱۱۳   | بَابُ ما جَاءَ في فَضْلِ حُسْنِ الخُلُقِ                                                       |
|       | بَابُ فَضْلِ لِينِ الجَانِبِ، وسُهُولِ الأَخْلَاقِ، وقُرْبِ المَأْخَذِ،                        |
| 179   | والتَّوَاضُع                                                                                   |
| ۱۳۳   | بَابُ فَضْلِ الإَنْبِسَاطِ إلى النَّاسِ، ولِقَائِهِمْ بِطَلَاقَةِ الوَجْهِ                     |
| 177   | بَابُ فَصْلِ تَبَسُّم الرَّجُلِ في وجْهِ أَخِيهِ المُسْلَمِ                                    |
| ۱۳۸   | بَابُ فَضْلِ الرِّفْقِ والحِلْمِ والأَنَاةِ                                                    |
| 180   | بَابُ فَصْلِ الصَّبْرِ و السَّمَاحَةِ                                                          |
| 1 2 9 | بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ                                            |
| 101   | بَابُ فَضْلَ الرَّحْمَةِ وَرِقَّةِ القَلْبِ                                                    |
| 101   | بَابُ فَضْلَ كَظْم الغَيْظِ                                                                    |
| 171   | بابُ فَضْلَ العَفْوَ عن النَّاسِ                                                               |

| ۱۷۳   | ما جاءَ في نَصِيحَةِ المُسْلِمِينَ                                                   | بابُ  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 140   | فَضْلِ سَلَامَةِ الصَّدْرِ وقِلَّةِ الغِلِّ لِلْمُسْلِمِينَ                          | بابُ  |
| 179   | فَضْلِ الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ                                                   | بَابُ |
| 179   | فَضْلِ إِنْعَاشِ اللَّحُقُوقِ                                                        | بَابُ |
| ۱۸۰   | فَضْلِ مَا جَاءُ فِي فَضْلِ نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ                                    | بَابُ |
| ۱۸۱   | فَضْلِ الْأَخْذِ على يَدِي الظَّالِمِ                                                | بَابُ |
| ۱۸٤   | مَا جَاءَ في الأَخْذِ على أَيْدِي السُّفَهَاءِ                                       | بَابُ |
| ۱۸٤   | فَضْلِ مَعُونَةِ المُسْلِمِينَ والسَّعْيِ في حَوَائِجِهِمْ                           | بَابُ |
| 197   | آخَرُ في ذَلِكَ                                                                      |       |
| 194   | فَضْلِ إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ                                                        | بَابُ |
| 197   | فَضْلِ التَّكَفُّلِ بَأَمْرِ الأَرَامِلِ                                             | بَابُ |
| 199   | فَضْلِ التَّكَفُّلِ بَأَمْرِ الأَيْتَامِ                                             | بَابُ |
| 7 • 7 | فَضْلُ تَرْبِيَةِ المَنْبُوذِينَ والَإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ حتى يَكْبَرُوا             | بَابُ |
| ۲ • ٧ | فَضْلِ اصْطِنَاعِ المَعْرُوفِ                                                        | بَابُ |
| 717   | فَضْلِ مَحَاسِنِ الأَفْعَالِ                                                         | بَابُ |
| 717   | فِيمَنْ ظَلَمَ رَجُلًا مُسْلِمًا                                                     | بَابٌ |
| 419   | فَضْلِ شَفَاعَةِ المُسْلِمِ لأَخِيهِ                                                 | باب   |
|       | مَا جَاءَ فِي فَضْلِ رَفْعِ حَوَائِجِ المُسْلِمِينَ إلى السَّلَاطِينِ وتَنَجُّيزِهَا | بَابُ |
| ۲۲۰   | نهم                                                                                  |       |
| 777   | فَضْلِ رَدِّ المسلمِ عن عِرْضِ أَخِيهِ المسلمِ ونصرِهِ إِيَّاهُ                      | بَابُ |
| 777   | فَضْلِ التَّوَدُّدِ إلى النَّاسِ ومُدَارَاتِهِمْ                                     | بَابُ |
| ۱۳۲   | فَضْلِ مَعُونَةِ الغُزَاةِ في سَبِيلِ اللهِ عز وجلَّ                                 | بَابُ |

| ۲۳۲          | بَابُ فَضْلِ مَنْ أَعَانَ حَاجًا أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا                                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 740          | بَابُ فَضْلِ رَحْمَةِ الصَّغِيرِ، وتَوْقِيرِ الكَبِيرِ، ومَعْرِفَةِ حَقِّ العُلَمَاءِ                                             |
| 747          | بَابُ فَضْلِ تَوْسِعَةِ المَجَالِسِ لِلْعُلَمَاءِ                                                                                 |
| ۲۳۷          | بَابُ فَصْلِ إِلْقَاءِ الرَّجُلِ الوِسَادَةَ لأَخِيهِ المُسْلِمِ                                                                  |
| 739          | بَابُ فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ                                                                                                 |
| ۲٦.          | بَابُ فَضْلِ مَنْ كُسَا أَخَاهُ المُسْلِمَ ثَوْبًا                                                                                |
| ۲٦٣          | جَامِعُ أَبْوَابٍ حَقِّ الجَارِ فَمِنْ ذلكَ قوله ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ<br>يُوصِينِي بِالجَارِ حتى ظَننْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ» |
| 777          | بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلِ النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَّوْمِ الآخِرِ<br>فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ»                 |
| <b>7</b>     | بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلِ النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ<br>فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ»                        |
| 7.4.7        | بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ<br>فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ»                  |
| 440          | بَابُ وُجُوبِ اللَّعْنَةِ عَلَى مَنْ آذَى جَارَهُ                                                                                 |
| 7.4.7        | بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿لَا قَلِيلَ مِنْ أَذَى الْجَارِ ﴾                                                                              |
| <b>Y A Y</b> | بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ آذَى جَارَهُ فَقَدْ آذَانِي»                                                                              |
| <b>Y</b>     | بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ سُوءُ الجَارِ»                                                                       |
| 711          | بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»                                                  |
| ۲٩.          | بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»                                                       |
| 498          | خاتمة الكتاب                                                                                                                      |

## الفهارس العامة

| <b>797</b> | <br>ت          | فهرس الآيا |
|------------|----------------|------------|
| 191        | <br>اديثا      | فهرس الأح  |
| 414        | <br>           | فهرس الآثا |
| ۳۱٦        | <br>           | فهرس الأع  |
| ۲۱٦        | <br>الأسماء    | فهرس       |
| ٣٣٣        | <br>الكنىا     | فهرس       |
| 440        | <br>الأبناء    | فهرس       |
| 440        | <br>النساء     | فهرس       |
| 440        | <br>كنى النساء | فهرس ً     |
| 440        | <br>لمجاهيل    | فهرس       |
| ۲۳٦        |                | فهرس المو  |

## منشورات

# مكتبة نظام يعقوبي الخاصة ـ البحرين(١)

\* الخُطَب السَّعدِيَّة؛ خطب الشيخ محمَّد بن عبد اللطيف آل سعد.

## أوّلا:

#### سلسلة دفائن الخزائن

- ۱ ـ کتاب ذکر اسم کل صحابي روی عن رسول الله ﷺ؛ للأزدي، (دار ابن حزم ببيروت).
- ٢ كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتَّقين؛ لأبي الفتوح
   محيي الدِّين الهمذاني، بتحقيق د. عبد الستَّار أبو غدَّة، سنة ١٤٢٠هـ.
- ٣ ـ المواهب المدَّخرة في خواتيم سورة البقرة؛ لبرهان الدِّين المقدسي،
   بتحقيق د. عبد الستَّار أبو غدَّة، سنة ١٤٢١هـ.
- ٤ ـ وصيَّة الشيخ أبي الوليد الباجي لولديه؛ بتحقيق عبد اللطيف الجيلاني،
   ط ٢، سنة ١٤٢٣هـ.
- - تحرير تنقيح اللباب (في فقه الإِمام الشافعي)؛ لزكريًّا الأنصاري، بعناية د. عبد الرؤوف الكمالي، سنة ١٤٢٤هـ.
- 7 مجموع فيه: جواب بعض الخدم لأهل النعم عن تصحيف حديث «احتجم»؛ وبله:
- ٧ العشرة من مرويّات صالح ابن الإِمام أحمد وزياداتها؛ لابن عبد الهادي، ويليهما:
  - ٨ ــ جزء فيه إسلام زيد بن حارثة وغيره من أحاديث الشيوخ؛ للرازي.
     ثلاثتها بتحقيق محمَّد صباح منصور، سنة ١٤٢٤هـ.

<sup>(</sup>١) جميع هذه المنشورات صادرة عن دار البشائر الإسلامية \_ بيروت، ما عدا الإصدار الأول من سلسلة «دفائن الخزائن».

- ٩ \_ كتاب اليقين؛ لابن أبي الدنيا، بتحقيق ياسين السوَّاس، سنة ١٤٢٥هـ.
- ١٠ مختصر الفوائد المكيّة فيما يحتاجه طلبة الشّافعيّة؛ للسقّاف،
   بتحقيق د. يوسف المرعشلي، سنة ١٤٢٥هـ.
- ١١ ـ سفينة الفرج فيما هب ودب ودرج؛ للأديب محمَّد سعيد القاسمي،
   بتحقيق محمَّد خير رمضان يوسف، سنة ١٤٢٥هـ.
- ١٢ ـ ألفيَّة السند؛ للحافظ محمَّد مرتضى الزبيدي، بعناية نظام يعقوبي،
   سنة ١٤٢٦هـ.
  - ١٣ \_ قرَّة العين بالمسرَّة الحاصلة بالثواب للميت والوالدين؛ ويليه:
  - ١٤ ــ الإيضاح والتبيين بمسألة التلقين؛ للإمام السخاوي (٩٠٢هـ).
     كلاهما بعناية نظام يعقوبي، سنة ١٤٢٦هـ.
- 10 \_ الكواكب النيِّرات في إثبات وصول الحسنات المهداة إلى الأحياء والأموات؛ للعلَّامة سعد الدِّين بن محمَّد بن عبد الله المقدسي، المعروف بابن الديري (٨٦٧هـ)، بعناية نظام يعقوبي، سنة ١٤٢٧هـ.
- 17 المقاصد الممحّصة في بيان كيِّ الحمّصة؛ للشيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي (١٤٣هـ)، بتحقيق د. سعود بن إبراهيم الشريم، سنة
- ۱۷ ـ رؤوس المسائل وتحفة طلاَّب الفضائل؛ للإِمام أبي زكريًّا يحيى بن شرف بن مري النووي (٦٧٦هـ)، بتحقيق د. عبد الرؤوف بن محمَّد الكمالي، سنة ١٤٢٨هـ.
- 1۸ ـ الجزء فيه ذكر صلاة التَّسبيح والأحاديث التي رُوِيت عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ فيها، واختلاف النَّاقلين لها؛ لحافظ المشرق أحمد بن علي الخطيب البغدادي، بتحقيق الدكتورة إيمان علي العبد الغني، سنة ١٤٢٩هـ.
- 19 \_ كتاب الأربعين؛ لأبي العبَّاس الحسن بن سفيان النَّسوي، بتحقيق محمَّد بن ناصر العجمي، سنة ١٤٢٩هـ.
- ٢٠ ــ الواضحة (كتب الصّلاة وكتب الحجّ)؛ لعبد الملك بن حبيب الأندلسي،
   بتحقيق وتعليق د. ميكلوش مُوراني، سنة ١٤٣٠هـ.

- ٢١ ـ نزهة النَّاظر والسَّامع في طرق حديث الصَّائم المُجامع؛ للحافظ الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، حقَّقه وعلَّق عليه وقدَّم له بدراسة عنوانها: «التبيان لأحكام الواطي في نهار رمضان»: فريد محمَّد فويله، سنة ١٤٣١هـ.
- ٢٢ \_ كتاب التَّراتيب الإداريَّة والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلميَّة التي كانت على عهد تأسيس المدينة الإسلاميَّة في المدينة المنوَّرة العليَّة ؛
   للعلَّامة محمَّد عبد الحيّ الكتاني، سنة ١٤٣٢هـ.
- ٢٣ ـ الموطأ (أبواب البيوع)؛ لمالك بن أنس الأصبحي، رواية عبد الرحمن بن
   القاسم العُتقي عنه، بتحقيق وتعليق د. ميكلوش موراني، سنة ١٤٣٢هـ.
- ٢٤ ـ الألفيَّة الورديَّة في علم تعبير الرؤى والأحلام؛ لعمر بن المظفر بن عمر بن الوردي، بتحقيق طارق بن سعد بن سالم آل عبد الحميد، تقديم: أ. د. يوسف بن دخيل الله الحارثي، سنة ١٤٣٢هـ.
- ٢٥ ـ كتاب جماع أبواب وجوب قراءة القرآن في الصّلاة على الإمام والمأموم والمنفرد في كلِّ ركعة منها، وبيان تعيينها بفاتحة الكتاب، المسمَّى بـ: «القراءة خلف الإمام»؛ للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، بتحقيق أبى بسطام محمَّد بن مصطفى، سنة ١٤٣٣هـ.
- ٢٦ ــ لذّة العيش في طرق حديث «الأثمّة من قريش»؛ للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، بتحقيق محمّد بن ناصر العجمي، سنة ١٤٣٣هـ.
- ٢٧ ــ إحراز السّعد بإنجاز الوعد بمباحث «أمّّا بعد»؛ لإسماعيل بن غنيم الجوهري، بتحقيق راشد الغفيلي، سنة ١٤٣٣هـ.
- ٢٨ ــ مكارم الأخلاق؛ للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛
   بتحقيق أبي بسطام محمَّد بن مصطفى، سنة ١٤٣٤هـ.
- ٢٩ ـ مجموع الحافظ إسماعيل بن جماعة، الخطيب الكناني المقدسي
   (في الحديث النبوي الشريف)، بعناية وقراءة وتحقيق يوسف بن محمد
   مروان بن سليمان البخاري الأوزبكي، سنة ١٤٣٤هـ.

#### ثانيًا:

#### دراسات وبحوث

- ١ ـ استدراكات على «تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين»؛ د. نجم عبد الرحمن خلف، سنة ١٤٢١هـ.
- ٢ ـ كتاب الأربعين في فضائل البحرين وأهلها الصالحين؛ لبشار بن يوسف الحادي، سنة ١٤٢٣هـ.
- ٣ ـ الجوهر المنظم في سيرة النبي المكرم ﷺ؛ للشيخ عبد الرحمن الأريكلي، سنة ١٤٢٤ه.
- ٤ ـ الدرر اللطيفة بتحقيق ما ورد في الروضة الشريفة؛ جمع محمّد صباح منصور، سنة ١٤٢٤هـ.
  - ٥ ــ الغرر على الطرر؛ جمعها محمَّد خير رمضان يوسف، سنة ١٤٢٥هـ.
- ٦ ـ دور الفقهاء في الحياة السياسيَّة والاجتماعيَّة بالأندلس؛ د. خليل الكبيسي، سنة ١٤٢٥هـ.
- ٧ أغاريد تهاميَّة ونفحات أهدليَّة «ديوان شعر»؛ للشاعر الشيخ سليمان الأهدل، سنة ١٤٢٦هـ.
- ٨ ــ بدایات الفقه الإسلامي وتطوره في مكّة حتى منتصف القرن الهجري الثاني/ الميلادي الثامن؛ وضعه هارَلد موتسكي، عرَّبه د. خير الدِّين عبد الهادي، راجعه د. جورج تامر، سنة ١٤٣٠هـ.
- ٩ ـ مكانة الكتب وأحكامها في الفقه الإسلامي؛ لخالد بن عبد الرحمن بن
   عيسى الشنو، سنة ١٤٣٠ه.
- ١٠ ـ الدرَّة اليتيمة في تخريج أحاديث «التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة»؛ للشيخ عبد العزيز بن باز، تخريج ودراسة محمَّد زياد التكلة، سنة ١٤٣١هـ.
- ١١ ـ قصص القرآن تفسير وبيان؛ جمع وإعداد الدكتور عبد اللطيف محمود
   آل محمود، سنة ١٤٣٣هـ.
- ١٢ ــ القنوت في الوتر في رمضان وغيره، وما يتعلَّق به من أحكام وآداب
   ومخالفات؛ للشيخ فريد بن محمَّد فويلة، سنة ١٤٣٣هـ.

١٣ ـ محاضرات في تاريخ الأُمم الإسلاميَّة (الدَّولة العبَّاسيَّة)؛ تأليف الشيخ محمَّد الخضري، بتحقيق وتعليق عبده على كوشك، سنة ١٤٣٤هـ.

#### ثالثًا:

## أعلام وأقلام

- ١ ـ أديب علماء دمشق الشيخ عبد الرزّاق البيطار (حياته وإجازاته)؛ لمحمّد بن ناصر العجمى، سنة ١٤٢١هـ.
- ٢ ـ قاضي الأندلس الملهم، وخطيبها المفوّه، الإمام منذر بن سعيد البلوطي،
   مع تحقيق رسالتين مخطوطتين من تراثه؛ لعبد الرحمن بن محمّد الهيباوي
   السجلماسي، سنة ١٤٢٣هـ.
- ٣ ـ الإمام عبد الله بن سالم البصري المكّي؛ للعربي الدائز الفرياطي، سنة
   ١٤٢٦هـ.
- ٤ ــ العلّامة المحدِّث المباركفوري ومنهجه في كتابه «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»؛ تأليف عبد الله بن رفدان الشهراني، سنة ١٤٣٠ه.
- \_ الدُّرر البهيَّة في أخبار محدِّث الدِّيار الشاميَّة، (ترجمة المحدِّث الشيخ بدر الدِّين الحسني)؛ تأليف الشيخ محمود بن رشيد العطَّار، بتحقيق: أسماء بنت عبده كوشك، سنة ١٤٣٣ه.
- ٦ ـ المحدِّث العلَّامة الشيخ شعيب الأرنؤوط (سيرته في طلب العِلم وجهوده في تحقيق التراث)؛ بقلم إبراهيم الزَّيبق، سنة ١٤٣٣هـ.

#### رابعا:

## الأثبات والمشيخات والإجازات والمسلسلات

- ١ ـ فتح الجليل في ترجمة وثبت شيخ الحنابلة عبد الله بن عبد العزيز العقيل؛
   جمع وتخريج محمَّد زياد التكلة، سنة ١٤٢٥هـ.
- ٢ ـ المَجاز في ذكر المُجاز، شيخ شيوخ اليمن عبد القادر بن عبد الله شرف الدِّين، (حياته وأسانيده ومسموعاته)؛ لعبد الله بن صالح العبيد، سنة ١٤٢٥.

- ٣ ــ الروض الفائح وبغية الغادي والرائح بإجازة فضيلة الأستاذ محمّد رياض
   المالح؛ للشيخ محمّد ياسين الفاداني، بتحقيق د. يوسف المرعشلي، سنة
   ١٤٢٦هـ.
  - ٤ ـ الإمتاع بذكر بعض كتب السماع؛ لعبد الله بن صالح العبيد، سنة ١٤٢٧هـ.
- المعجم المختص، (تراجم أكثر من ستمئة من أعيان القرن الثاني عشر الهجري)؛ للحافظ محمَّد مرتضى الزبيدي، ويليه: معجم شيوخه الصغير وإجازاته، للعلَّامة محمَّد سعيد السويدي، بعناية نظام يعقوبي ومحمَّد بن ناصر العجمى، سنة ١٤٢٧هـ.
- ٦ النوافح المسكيَّة من الأربعين المكيَّة (وهي منتخبة من عيون أحاديث الكتب المسموعة والمسلسلات العزيزة)؛ من مرويات شيخ الحنابلة عبد الله العقيل، تخريج تلميذه محمَّد زياد بن عمر التكلة، سنة ١٤٢٨هـ.
- ٧ ـ مجموع الأثبات الحديثيّة لآل الكزبري الدمشقيّين وسيرهم وإجازاتهم،
   وتتضمّن:
  - ١ \_ ثبت العلَّامة على بن أحمد كزبر (١١٠٠ \_ ١١٦٥هـ).
- ٢ ـ ثبت العلَّامة عبد الرحمن بن محمَّد الكزبري الكبير (١١٠٠ ـ ١١٨٥ م.).
- ٣ ـ ثبت العلَّامة محمَّد بن عبد الرحمن الكزبري الأوسط (١١٤٠ ـ ٣
- ٤ ـ ثبت العلَّامة عبد الرحمن بن محمَّد الكزبري الصغير (١١٨٤ ـ ١٢٦٢ هـ).
  - ٥ \_ مجموع إجازات بني الكزبري.
  - وهي بتحقيق عمر بن موفق النشوقاتي، سنة ١٤٢٨هـ.
- ٨ زاد المسير في الفهرست الصغير، ومعه: فهرست مؤلَّفات الإِمام السيوطي؛ للإِمام جلال الدِّين السيوطي، بتحقيق د. يوسف مرعشلي، سنة ١٤٢٩ه.

- ٩ ـ ثبت الأمير: العلّامة المتفنّن محمّد بن محمّد السنباوي (الأمير الكبير)؛
   بتحقيق محمّد إبراهيم الحسين، سنة ١٤٣٠هـ.
- ١٠ مشيخة الصيداوي: زين الدين أبي اللطف عبد الرحمن بن إبراهيم (الشهير بابن صارم الدين)؛ تخريج جمال الدين يوسف بن إبراهيم الصالحي/ المعروف بابن الجاموس، بتحقيق د. يوسف مرعشلي، سنة ١٤٣٠هـ.
- 11 ثبت ابن عابدين، المسمَّى: عقود اللآلي في الأسانيد العوالي؛ وهو تخريج لأسانيد شيخه محمَّد شاكر العقَّاد، بتحقيق محمَّد إبراهيم الحسين، سنة ١٤٣١هـ.
- 17 \_ ثبت الكويت؛ هو الثبت الجامع لمجالس قراءة وسماع كتب الحديث في الكويت (١٤٣٦ \_ ١٤٣٠هـ). ويضم: تراجم مشايخ السماع ومن يدور عليهم إسناده من المتأخرين، وتحرير أسانيد الكتب المسموعة، وبآخره محاضر السماع لمن حضر ذلك. جمع وإعداد محمّد زياد بن عمر التكلة، سنة ١٤٣١هـ.
- ۱۳ ـ ثبت شيخ الإسلام القاضي زكريا بن محمَّد الأنصاري (۸۲٥ ـ ۹۲٦هـ)؛ تخريج الحافظ شمس الدين أبي الخير محمَّد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي (۸۳۱ ـ ۸۳۱هـ)؛ بتحقيق محمَّد إبراهيم الحسين، سنة ۱٤۳۱هـ.
- ١٤ ـ الأربعون العجلونيَّة، المسمَّاة: عقد الجوهر الثمين في أربعين حديثًا من أحاديث سيِّد المرسَلين؛ لمحدِّث الشام العلَّامة إسماعيل بن محمَّد العجلوني، بدراسة وتحقيق محمَّد وائل الحنبلي، سنة ١٤٣١هـ.
- ١٥ ـ اللَّمْعَةُ في إسناد الكتب التسعة، للشيخ المحدِّث السيِّد صبحي بن جاسم السامرائي الحسيني؛ تخريج محمَّد زياد التكلة، سنة ١٤٣١.
- 17 \_ جزء فيه عوالي الشَّيخات الستّ؛ تخريج الحافظ مؤرِّخ الشام القاسم بن محمَّد البرزالي الدَّمشقي، حقَّقه وقدَّم له بمقدّمة بعنوان: «في عناية النساء بالحديث» محمَّد بن ناصر العجمي، سنة ١٤٣٢ه.

- ١٧ ـ الأنوار الجليَّة في مختصر الأثبات الحلبيَّة؛ للعلَّامة الشيخ محمَّد راغب بن
   محمَّد الطبَّاخ. ويتضمَّن ثلاثة أثبات، وهه:
- ١ كفاية الرَّاوي والسَّامع وهداية الرائي والسَّامع؛ للعلَّامة المحدِّث الشيخ الحسيني (ت١١٥٣ه).
- ٢ ـ إنالة الطالبين لعوالي المحدِّثين؛ للعلَّامة المحدِّث الشيخ عبد الكريم الشراباتي (ت١١٧٨ه).
- ٣ ـ منار الإسعاد في طرق الإسناد؛ للعلامة المحدِّث الشيخ
   عبد الرَّحمن بن عبد الله الحلبي (ت١١٩٢ه).

ومعها: إجازات من مشايخه.

- وهي بتحقيق الدكتور عبد الستَّار أبو غدَّة، ومحمَّد بن إبراهيم الحسين، سنة ١٤٣٢هـ.
- ١٨ ـ ثبت السلّامي، المحدّث شمس الدّين محمّد بن إبراهيم السلّامي الحلبي؟
   بتحقيق محمّد بن إبراهيم الحسين، سنة ١٤٣٣هـ.
- 19 ثبت عبد الحيِّ ابن العماد الحنبلي (صاحب شذرات الذَّهب)، ويليه: مختصر ثبت إمام الحنابلة في عصره: عبد الباقي البعلي الدِّمشقي؛ اختصره ابنه أبو المواهب الحنبلي، بتحقيق محمد بن ناصر العجمي، سنة ١٤٣٤هـ.

#### خامسًا:

## ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام بتحقيقه

- ١ / ٤ ـ مختصر تنزيه المسجد الحرام عن بدع جهلة العوام؛ لابن الضياء القرشي، سنة ١٤٢٠هـ.
- ۱۲/۲ جزء فیه ذکر حال عکرمة مولی ابن عباس؛ لابن عبد القوي،
   ویلیه:
- ۱۳/۳ عقد الجمان في بيان شعب الإيمان؛ للسيد محمَّد مرتضى الزبيدي،
   سنة ١٤٢١هـ.

- ٤/ ٢٠ \_ وصيَّة نقى الدِّين السبكي لولده محمَّد؛ ويليه:
- ٥/ ٢١ مسائل تحليل الحائض من الإحرام؛ للقاضي البارزي، سنة ١٤٢١ه.
- ٢٣/٦ جزء فيه شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على
   النصارى؛ سنة ١٤٢٢هـ.
- ٧/ ٣٣ القصيدة الوضاحيَّة في مدح السيدة عائشة أم المؤمنين؛ لأبي عمران
   الأندلسي، سنة ١٤٢٣هـ.
- ٨/ ٤٢ قصيدة في مدح السنة واتباع عقيدة السلف؛ لأبي طاهر السلفي،
   ويليه:
  - ٩/ ٤٣ رسالة في بر الوالدين؛ لتقى الدين السبكي، سنة ١٤٢٣هـ.
- ١/ ٨٥ حصول البغية للسائل هل لأحد في الجنة لحية؛ لبرهان الدين الناجى، سنة ١٤٢٥ه.
- ٧٠/١١ نفض الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة؛ لعبد الغني النابلسي، سنة ١٤٢٦ه.
- ٨٦/١٢ كتاب الذبح والاصطياد المنتخب من كتب الشيخين ووجوه المتأخرين أهل التحقيق والاجتهاد؛ لبعض أئمة الشافعيَّة، سنة ١٤٢٧هـ.
  - ١٣/ ٨٧ \_ أخبار الثقلاء، للإمام الحسن بن محمَّد الخلال، سنة ١٤٢٧هـ.
- ٩٧/١٤ ترجمة مسلمة بن مخلد وبيان صحبته للنَّبِيّ ﷺ؛ للحافظ أبي الحجَّاج يوسف المزِّي، سنة ١٤٢٨ه.
- ١٠١/١٥ ـ القول البليغ في حكم التبليغ؛ لأبي العبَّاس أحمد بن محمَّد مكي الحموي، سنة ١٤٢٨ه.
- ١١٠/١٦ ـ جزء في الإِجازة؛ لمنصور بن سليم الشَّافعي المعروف بابن العماديَّة، سنة ١٤٢٩هـ.

- ۱۲٤/۱۷ \_ المسائل الستّ الكرام المتعلّقة بجمع أحاديث الإحرام والبيت الحرام وتفضيل البلد الحرام على المدينة المنوَّرة على ساكنها الحرام وتفضيل البلد الحرام العلّمة مرعي بن يوسف المقدسي الصَّلاة والسَّلام؛ للإمام العلَّامة مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي، سنة ١٤٣٠هـ.
- ١٣٢/١٨ \_ جزء في الذبّ عن الإِمام الطبراني؛ للإِمام الحافظ ضياء الدّين المقدسي، سنة ١٤٣٠هـ.
- ۱۶۲/۱۹ ـ دليل الحكَّام في الوصول إلى دار السلام؛ للإِمام العلَّامة مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي، سنة ١٤٣١هـ.
- ٠ ٢/ ١٥٠ \_ جزء فيه ذِكر صلاة النبيّ ﷺ خلف أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه؛ للإمام الحافظ ضياء الدِّين المقدسي الحنبلي، سنة ١٤٣٢هـ.
- ١٥١/٢١ ـ فضائل العبَّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه؛ للإمام إسماعيل بن أحمد السمرقندي، سنة ١٤٣٢هـ.
- ۱۷۰/۲۲ \_ الجزء النَّجيح في الكلام على صلاة التَّسبيح، تأليف الإمام العلَّامة محمَّد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، سنة ١٤٣٣هـ.
- ۱۸۸/۲۳ \_ جزءٌ فيه حديثَي «لحوم البقر داء...» و «يُنزل الله على هذا البيت كلَّ يوم وليلة...»؛ تأليف الحافظ محمَّد بن عبد الرحمن السّخاوى، سنة ١٤٣٤ه.

#### سادسا:

## سلسلة الكواكب اللَّمعيَّة

#### من

## الدُّرر الشَّاميَّة

١ ــ الشَّافي الأنيس في نظم «الياقوت النَّفيس في مذهب الإمام الشَّافعي
 ابن إدريس؛ لمؤلِّفه العلَّامة أحمد بن عمر الشَّاطري»، نظمه وعلَّق عليه:
 عبد الله بن محمَّد بن سالم بارجاء، سنة ١٤٣٤هـ.